



دمحتور عيالمنعم ماجد

المالية المالي

الدكورة المنعرفاصدُ

آسئان التاريخ الأسمالي بكلية الاياب ومدير مركز الدراسات البردية بجامعة عين شمس

الطبعة الثانية )

القاهرة ۲۹۸۲

الناشر مكنية الأنجانوا لمصمعة

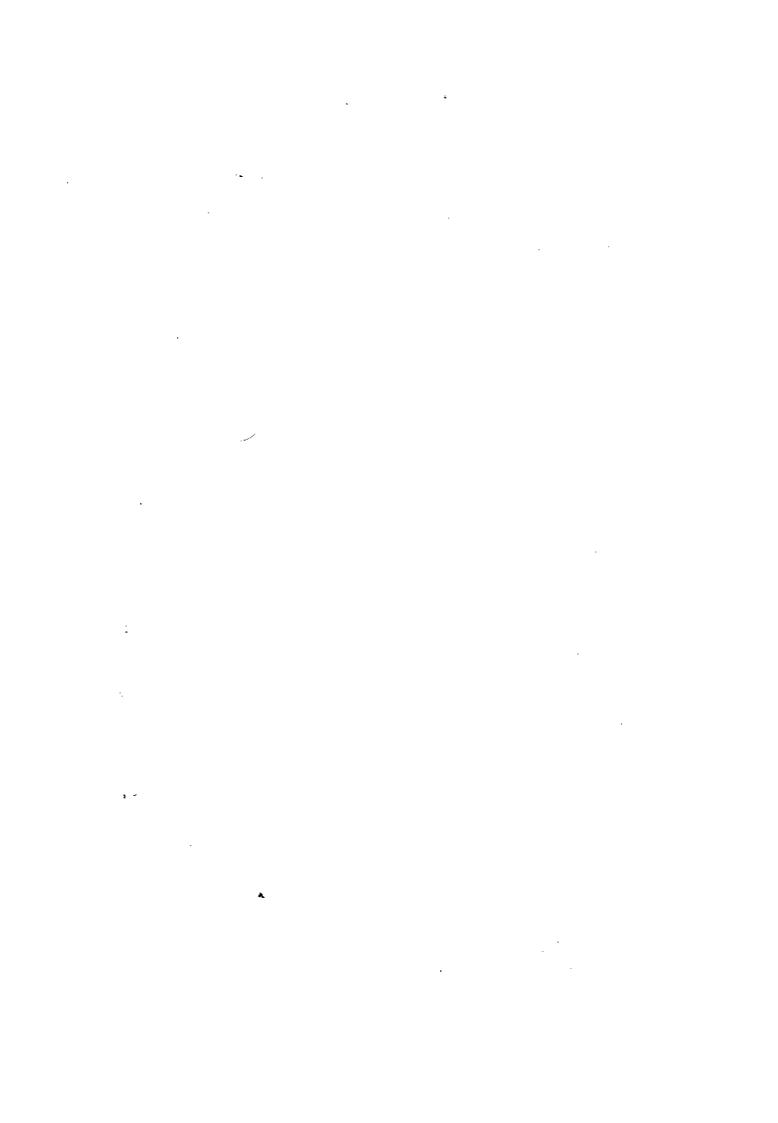

أصبحت لا أرجو ولا أتقى ، إلا إلى وله الفضل. المامي أبي ، وديني الإخلاص والمدل. الحاكم بأمر القر

----··· À •

#### فهنوس الكتاب

decreed for

القَمِيلِ الآولِ : مصحود ،

القصدل الذائي و تولية العاكم بأمر الله ":

القيول الثالث ؛ عليقة حكمه •

القصل الوابع : النزعات الديثية •

القميل الخامس و الأحداث الخارجية ن

o affirmes a constant character

s Lallands

The second of S

### قصدير الطبعة التانية

هذه الطبعة الثانية لهذا الكتاب؛ تدل على تقدير القارىء لموضوعه التاريخى ، الذى عرض بمنهجية وحيدة تامة ؛ فهو تاريخ الحاكم باعر الله ، الغطيفة المفترى عليه ؛ ترجعة لحياة رجل عظيم ، من رجالات محمر العظام ، مسلكه في الحكم هو مسلك الحاكم السوى ، المتكامل الشخصية ، الذي كان حساسا بعمق لكرامة الانسان ، وللحق والعدل ، ثم هو أول خليفة مصرى ؛ يحكم ولادته ونشأته في محمر ، وسوف ثبقي مأثره يناء الدهر ؛ متمثلة في طائفة الدروز العربية بالشام ، وطرائف شيعية أخرى في انماء بلاد الاسلام والأخرى ، لا صيما طائفة البهرة ؛ وذلك على الرغم من تقولات أعدائه ، الذين صوروه بصور مختلفة ، من تأليه وسوء سلوك ؛ فاعادة طبع عدا الكتاب ؛ هو قلية لرغبة شديدة لدى المتقدن في بلدان الاسلام ، من المتعاشين لعصرفة قلية ميرته ، والله ولي التوفيق ،

الدقى في يناير ١٩٨٣

و انْوَلَقَ ما مِي

و كل نسخة مبيعة تكون ممضاة من المؤلف

# الماريم الماريم

هذا الكتاب يحاول لأول مرة أن يتناول بالعرض تاريخ الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله ، بالاعتباد على كتب مختلفة ، لاسيماكتب الفاطميين ، التي كانت إلى وقت قريب مجهولة لنا تماماً ، وحفظت في المكتبات الحاصة مثات القرون ، دون أن تستخدم ، فهذه المصادر الجديدة التي ظهرت للنور ، بسبب تغيير روح العصر وإقبالها على المعرفة ، ساعدتنا على فهم نواح كثيرة من تاريخه المظلم .

والثابت أن أكبر مشكلة تقابل من يتعرض للكتابة عنه ، هو كثرة أعدائه من المسلمين السنة ، وحتى من القبط واليهود . وقد أدرك الحاكم بأمر الله بنفسه بشاعة هجوم أعدائه ، وما يلصقونه به من كبائر التهم كالإلحاد والتأله ، فاول جهده أن يصبح ما يروجونه عنه : بالالتجاء إلى حت دعاته المخلصين على نشر العقيدة الفاطمية الصحيحة ، وتأليف الكتب التي تبيّن خطل إدعاء أعدائه . ولا مراء فإن كثرة أعدائه ، أته من نجاح أسرته في تكوين خلافة ثابتة الاركان ، حققت أحلام الشيعة لاول مرة .

ومع اعتقادنا بأن الحاكم بأمر الله طاغية من طغاة المسلمين – فاسمه يدل على طغيانه – إلا أننا نلمس في شخصيته شواهد مدهشة ، لا نجدها في غيره من طغاة زمنه ، جديرة بالتأمل والتعجب . فقد أسبع على حكمه

المثالية من إخلاص وعدل ، وتقوى وورع ؛ مما جعل سيرته تنشابه فى بعض نواحيها مع سيرة العمر"ين : عمر بن الحطاب وعمر بن عبد العزيز ، اللذين أعتبرت سيرتهما من الاساطير . وإذا كانت هذه المثالية قد أتت من طاغية مثل الحاكم بأمر الله ؛ فإن تصرفاته بدت غريبة لاهل عصره ، ولم تفهم الفهم الصحيح .

وليس أقل غرابة أن نعتبر الحاكم بأمر الله من أصحاب النحل الدينية بمحاولته إعادة الاعتقادات الفاطمية الفاسدة إلى جوهرها الاصيل بحيث شمر عن ساعد الجد ، وكانت لديه الشجاعة في دعوة أتباعه إلى مذهب جديد عرف معتنقوه بالموحدين ، وفيها بعد بالدروز . فبقاء الدرزية إلى الآن لتمثل الحياة الدينية لجماعة بشرية متميزة تعيش بيننا ، يدل على قوة تأثير شخصية الحاكم بأمر الله الدينية .

وأخيراً ؛ إذا كان هذا الكتاب عن تاريخ الحاكم بأمر الله قد تم ظهوره ، فبفضل ما أطلعنا عليه صديقنا الدكتور حسين فيض الله الهمدان من بعض مخطوطات مكتبته الحاصة . فشكراً له ، ولتلميذتنا منبرة غنيم ، التى ذهبت إلى مكتبة الدكتور الهمداني ، وصورت لنا بعض مخطوطاتها ؛ لتكون تحت تصرفنا في كل وقت .

المُحُلِف \*

المادي أكتوبر ١٩٥٨

## الفصل لأول معت يدمن

يرجع ظهور الخلافة الفاطمية في المغرب، ثم في مصر ، إلى نجاح دعوة التشيع ، إذ أن الفاطميين شيعة : وهي لفظة في اللغة أصلها من المُشايعة ، وهي المنابعة والمطاوعية ، والشيعة هم الفرقة من الناس ، الذين تابعوا علياً وأهل بيته ، حتى صار لهم اسماً خاصاً (١) ، وهذا الاسم له سند في القرآن بقوله : ﴿ هَذَا مِن شَيعَتَهُ وَهَذَا مِن عَدُوهِ ٢٨ : ١٥ ﴾ .

والشيعة كفرقة دينية سياسية ، أختلف المؤرخون في وقت ظهورها . فيقول النوبخي (القرن الثالث الهجرى) في كتابه فرق الشيعة : إنهم فرقة على بن أبي طالب ، المسمون بشيعة على ، ظهروا في زمان النبي وبعده ؛ وعرفوا بانقطاعهم لعلى والقول بامامته (٢٠٠٠ وعلى النقيض يقول ابن النديم (م ٣٨٣ / ٣٩٣) في كتابه الفهرست : إن هذه التسمية ظهرت لا ول مرة عندما حارب على طلحة والزبير ، اللذين أبيا الا الطلب بدم عثمان بن عفان واتهماه به ؛ فتسمى من اتبع عليها في قتالها بالشيعة ، وكان على يقول شيعتى (٢٠ وعلى أي الرأبين ، فإن الحن التي حلت بعلى بقتاله طلحة والزبير ، فإن الحن التي حلت بعلى بقتاله طلحة والزبير ، في القيالة معاوية بن أبي سفيان من بعدهما ، وهو الذي طالب بدم عثمان كذلك ، في القرابة لعثمان ، زادت الشيعة تضامناً ، بحيث أن أغلب أهل الكوفة أصبحوا من شيعة على ، كا يذكر المؤرخون بالتخصيص (١٠).

· .

ولقد أصبحت الشيعة موضع اضطهادا لخلافة الأموية ، التي قامت بعد مقتل على سنة ١٤/ ٦٦٦ ، مستندة إلى عصبية البيت الأوى عدو بيت بني هاشم الذي ينتمي إليه على إذ تمتد عداوة البيتين إلى أيام الجاهلية (٥) . فاعلن الأمويون سب على ولعنه في الخطب على منابر المساجد ، وسموه أبا تراب وحقر واالشيعة وسموهم الترابية ، وكانوا يرمون بذلك إلى جعل على كقاطع طريق ، مع أن الشيعة لم يكونوا يعرفون هذا الاسم من قبل (٢) . وكذلك قتلواكل من فكر في الخروج عليهم من بني على ،ودوننا كتاب مقاتل الطالبيين (٧) . عتوى على أسهاء من قبل كربارة ، بالعراق ، ذا قيمة في التضحية تشبه سفك دم عند الشيعة في سهل كربارة ، بالعراق ، ذا قيمة في التضحية تشبه سفك دم المسيح عند المسيحيين .

وقد استفاد بنو العباس من هذه الحالة \_ وهم سلالة العباس عم النبي ، ومن بيت بنى هاشم أيضاً \_ ودعوا إلى الرضا من آل البيت أى إلى بن هاشم ، بقصد القضاء على خلافة أعدائهم الا موبين ولم يكن بنو العباس الا وائل يسعون إطلاقاً إلى الحلافة ، مع علو مركزهم كسادة لبنى هاشم ؛ وإيماكان كل همهم تعضيد على وأبنائه في المطالبة بها ، ولعل ظهور طموح بني العباس في آخر عهد الحلافة الا موبة ، كان بسبب أن الطريق قد خلت لهم ، لكثرة من قتل من بن على ومع أن بني العباس لم يذكروا في أول الا مر المقصود بالدعوة إلى الرضا من آل البيت ، أهو فرع آل على أو آل العباس ، فإنهم لما تمكنوا من القضاء على الحلافة الا موبة ، تولوها من العباس ، فإنهم لما تمكنوا من القضاء على الحلافة الا موبة ، تولوها من من دون بن على حلى .

وكان المفروض أن يكون بنو العباس أخف وطأة على بني على من

الا موبين؛ لا بهم من بيت واحد؛ ولكن هذه القرابة بالذات ، جعلتهم أشد قسوة عليهم ؛ خوفاً من أن تضيع الخلافة من أيديهم • وكما قال خلفاؤهم : إن العم وارث النبي ، وأولى الناس به ، وأحق من ابن العم ، وأن كل من دخل الخلافة بعده غاصبون متوثبون (٩) ؛ فسموا بي على بالطالبين ليميزوهم عن أنفسهم ، على اسم أبى طالب أبى على ، وأظهروا أنه مات كافراً (١٠٠٠ مثم تنبعوا الدراري العلوية فقتلوهم : فتظاهر المأمون بالرغبة في رضاهم ، فأمر بالنداء في البلدان أن من كان من نسل على فليصل إلى المأمون ؛ فوصل فأمر بالنداء في البلدان أن من كان من نسل على فليصل إلى المأمون ؛ فوصل إليه جماعة منهم ، فة تلهم (١١٠) كذلك أتى محمد المنتصر بالله بن المتوكل ، بشيء لم يسمع به ، وهو أنه كتب إلى الآفاق بأن لا يميلك علوى أرضاً ، ولا يركب فرساً ، وأن يُمنعوا من إتخاد العبيد إلا العبد الواحد ، ومن كان بينه و بين أحد الطالبين خصومة ، قدُبل قول خصمه ، ولم ميطالب بينة (١١) .

ولكن الشيعة في ظل العباسيين ثابروا على الدعوة لآل على ؛ وإن كثروا وقتئذ ؛ لكثرة أفراد آل على ؛ وكانت كل فرقة تدعو إلى إمام منهم ؛ حتى بلغت فرقهم ثلثمائة فرقة (١٠) ؛ وإن بتى اسم الشيعة يدل على طوائفهم المختلفة وفي ظل العباسيين تكونت للشيعة أيضاً أراؤها الدينية وعقائدها (١٠) ، وأصبحت كامة شيعة تقابل كامة سنة ، التي ظهرت لا ول مرة في عهد العباسيين ؛ لتعنى العقيدة العباسية ، فكانت بعض فرق الشيعة تنميز عن السنة ، والبعض الآخر يميل إليها (١٠) .

وكانت أهم فرق الشيعة في عهد العباسيين وأكثرها تطوراً في العقائد الدينية، هي الفرقة التي قالت بامامة إسماعيل بنجعفر الصادق بن محمد الباقر ابن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب (١٦). فهذه الفرقة تؤمن مثل

غيرها من فرق الشيعة إيماناً لا حدله ، بوصاية النبي لعلي في غدير خر ـــ مكان بين مكة والمدينة (١٢) ــ لتبق الإمامة وهي حكم المسلمين في بيت عليًّ إلى يوم الدين (١٨) ، فكانت عقيدتها : لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ، على ولى الله(١٩٠٠. ولكنها تميّدن عن غيرها بأنالإمامة تكون بالنص أو التنصيص، أي بو جوب تعيين الإمام لخلفه ، وأنها في الا عقاب لاترجع القهقرى ، فلا تنتقل من أخ إلى أخ ، ولا بد أن تكون من أب إلى ابن : فإن موت إسماعيل (م ١٤٥/١٤٥ - ٣) في حياة أبيه جعفر الصادق، يحمل النص ينتقل لابنه محمد، وليس لا خيه موسى الكاظم(٢٠)، لذلك عرفت بالفرقة الإسماعيلية ، على اسم إسماعيل (٢١) . وكانت تعتقد أيهناً بأن الأثمة منهم ، يتوارثون طبيعة روحية ، فإن النبي نقل إلى على بعض علومه الإلهية مباشرة ، ليتوارئها الائمة من نسله بعده (۲۲) ، وهي علوم تتمثل على الخصوص في تفسير القرآن ، أو ماعرف بالتأويل أو المعنى الباطن(٢٣) ، إذ لكل تنريل تأويل ، فقد قال الرسول: ﴿ أَنَا صَاحِبُ النَّذِيلُ وَعَلَىٰ صَاحِبُ التَّاوِيلِ »، وكل كتب الدعوة الإسماعيلية تشير إلى تأوبل القرآن ، كما ردوا كل الا حاديث النبوية إلى أثمتهم ، وهي ماعرفت عندهم بالا خبار (٢٠). وقد جعلهم ذلك يثبتون لا منهم صفة إلهية أو عصمة عن الكبائر والصغائر (١٠٠) ، فكانت معرفة الإمام واجبة على المسلمين ، يحيث أن من مات لايعرف إمام دهره حياً ، مات ميتة جاهلية(٣٠٠) . ومع ذلك فعقائد الإسماعيلية كانت متطورة فى كل بيئة وزمن ؛ ممازاد من أهميتها بين الفرق الشيمية .

ولكن أمام اضطهاد العباسيين أضطرت هذه الفرقة إلى الدعوة السرية واضطر أثمتها إلى النستر أو السكتم، وهو ماعرف بالتقية (٢٧)، حتى أن محد بن إسماعيل ، سمى بالمكتوم ، سمته بذلك شيعته لما اتفقوا عليه

من إخفائه ؛ حدراً من العباسيين (٢٠٠٠ . وعلى النقيض كان الائمة ميظهرون دعاتهم ، الذين عرفوا بالحجج (٢٠٠٠ ؛ لينقلوا عقائدهم وبنشرونها بين الناس ، ولمن لم يكشفوا إطلاقا عن شخصية الإمام (٢٠٠٠ . وكان الائمة الإسهاعيليون في تسترهم يلجأون إلى وسائل متعددة ، فأربعة من ولد جعفر الصادق ادعوا الإمامة لنفسهم بقصد سنز الإمام الحقيق ، بحيث أن بعض الروايات تقول : إن إسهاعيل نفسه إمام ظاهر ، ولم يكن غير صورة للامام الحقيق عبد الله ، ألا خ الا كبر (٢٠٠٠ ) أو خلطوا أنفسهم بغيرهم ، فمحمد بن إسهاعيل للكتوم اختنى مع شخص اسمه ميمون القداح وإبنه عبدالله (٢٠٠٠ ) ، أو تسموا بغير أسهائهم كحمد وعبد الله ، أو بأسهاء حججهم كسعيدو مبارك وميمون (٣٠٠ ) . أو أو أن دعاتهم سموهم بأسهاء مختلفة لم يتفق منها في ذلك اثنان (٢٠٠٠ ) .

ومع أن الفرقة الإسماعيلية أرسلت دعاتها إلى كل مكان ، لاسيا منذ أن تستر محمد بن اسماعيل (٢٠٠٠) : في البحرين ومصر والبين والهند والمغرب (٢٠٠٠) . أى إلى أطراف الخلافة العباسية ، فإنه لم يكتب لها الفوز الباهر كاكتب لها بالمغرب ، وهو النحاح الذي توج بانشاء خلافتهم فيها ، فقد كانت هذه البلاد بعيدة عن مركز الخلافة ، تسكنها قبائل من البربر متمردة ، بحيث أن العرب الا وائل لم يشمكنوا من فتحمها ، إلا بعد حروب استمرت من ٢٦/٦٦ الماءت المخلافة الأموية إلى البربر ، ومشاركتهم للعرب في الجهاد ، أساءت الحلافة الا موية إلى البربر ، وفرقت بينهم فربين العرب في الجهاد ، أساءت الخلافة الا موية إلى البربر ، وفرقت بينهم فربين العرب في المعاملة ، فذذ ذاك والمغرب ملحاً للخارجين على الخلافة في الشرق ، مثل : الحوارج بفرقها من الا باضية والصفرية (٢٧٠)، أو الا دارسة العلوية بن الذين ساعدهم البربر من زناتة وغيرهم على إنشاء دولة لم في المغرب الا قصى ، طابعها سنى وإن حكمها الادارسة العلويون ، وذلك في سنة ١٨٧٧/١٥٧) .

وقد اختصت الدعوة الإسماع لمية من تبائل البربر قبيلة كتامة فى بلاد إفريقية (٢٥) الممتدة من طرابلس إلى طنجة بالاسيما وأن هذه القبيلة عرفت بأنها أكثر القبائل عددا وأصعبها مراسا إذ كانت تسكن فى إفريقية جبال أوراس الوعرة فى جنوبها (٤٠) وقد بدأت الدعوة الإسماع لمية بين كتامة منذ وقت مبكر على يد الحلواني وأبي سفيان فى سنة ١٤٥ /٧٦٧ (١٤) و بعد موتهما ، على يد أبي عبد الله المحتسب ، المشهور بالشيعي الصنعاني ، أي أنه جاء من اليمن ، وذلك فى سنة به ١٨٧ /١٤٥ (١٤) . فوجد أبو عبد الله الارض موطأة مهدة له ، وبدأ بجمع الا تباع ، وسما الكتاميين بالمؤمنين ، كناية عن أنهم قبلوا الدعوة الإسماع لمية ، ودخلت فى قلوبهم . ومن أرض كتامة الوعرة أخذ أبو عبد الله يهاجم دولة الأغالبة ، وهي التي كانت قامت بتشجيع المأمون العباسي ، لتقف فى وجه الا دارسة العلويين ، وغيرهم من الخوارج ؛ فكان أبو عبد الله يكتب على راياته : « سيهزم الجريع» ، وعلى أفاذ الخيل : فكان أبو عبد الله يكتب على راياته : « سيهزم الجريع» ، وعلى أفاذ الخيل : « الملك لله ، (٢٤) . فاستطاع أن يتغلب بنجاح على الا غالبة ، ويدخل دار ملكهم في رسة قادة سنة ٢٩٨ /١٨٥٠ - ٢٩٠٥ (١٤٠٠) .

أدرك الخلافة العباسية الخطر من نجاح دعوة الإسماعيلية فى بلاد المغرب، فأرسلت الكتب إلى ولاتها فى أنحاء الخلافة بالقبض على إمام الإسماعيلية ، وذلك بصفته وهيئته . فرج الإمام الإسماعيلي متخفياً (من) ، من سلميّة من أرض حماة بالشام (من) ، ومعه ولى عهده أبو القاسم محمد وهو يومنذ غلام حدث ، حتى انتهى إلى مصر ، التى كان له فيها دعاة وشيعة (١٤). وأمل الإمام أن يقصد اليمن ، إلا أن دعاتها كانوا مختلفين (١٨) ، فبق مستنزاً فى مصر ، ليرحل منها إلى المغرب ، لاسيما وأن أبا عبد الله كان يستحثه على الجيء إلى المغرب ،

وسير إليه في سلمية رجالا من كنامة ، ليخبروه بما فتح الله عليه (١٠) ، وكان يرسل إليه كتبه تطلبه حيثا بزل (٠٠) ، فخرج الإمام من مصر في زي التجار إلى المغرب ، وإن دهمه اللصوص وسرقوا كتبه ، بمافيهامن علوم الا محمة وكان مع الإمام في صحبته ، أبو العباس أخو أبي عبد الله الشيعي ، وجعفر الحاجب الذي ترك لنا تاريخ سيرته مع الائمة ، فسبقهم أبو العباس إلى القيروان ، فقبض الا غالبة عليه ، وكان الإمام قد وصل إلى طرابلس الغرب ، فلم يذهب إلى أبي عبد الله حتى لا يقتل الا غالبة أبا العباس ، وقصد سجلساسة في جنوب بلاد المغرب (٢٠) ؛ إلا أنه مالبت أن قبض عليه وروكة عهده . فلما انتصر أبو عبد الله في رقادة أسرع إلى سجلسة ، واستنقذ الإمام وولى العهد . فسار الإمام من سجلسة ، ويزل رقادة سنة واستنقذ الإمام وولى المهدى عبيد الله أمير المؤمنين (٢٩٧) ، وأقام خلافته ، التي اشتهرت بالعلوقية والفاطمية (٤٠٠) ، منتسبة إلى بيت على وفاطمة مباشرة ، أو حتى باسمه : بي عبيد (٥٠٠) ، منتسبة إلى بيت على وفاطمة مباشرة ، أو حتى باسمه : بي عبيد (٥٠٠) ، منتسبة إلى بيت على وفاطمة مباشرة ،

وتردد بعض كتب الشيعة أن عبيد الله لم يكن الإمام الحقيق ، وإنما هو سعيد الخير ، وأن الإمام ابن عمه على بن محمد ، الذى مات وهو يتأهب للسفر إلى المغرب ، فحل سعيد الحنير هذا ستاراً لإبنه أبى القاسم وأ با روحياً له بحيث أعتبر أبو القاسم بعد موت عبيد الله الإمام الظاهر الا ول ، بعد فترة التقية (٥٠) . ويؤيد هذا القول ، مايذكره المؤرخ السنى ابن حمتاد من أن أبا القاسم ، كان يركب في أيام أبيه بالمظلة \_ شعار أثمة الفاطميين \_ وباسمه كانت تنفذ الكتب والعهود (٧٠) . ولكن إتخاذ عبيد الله لقب المهدى ، دل على أنه هو الشخص الذي أظهر هالله بالحق ، ليم المالمون من النصارى أو بأسرها (٥٠) . ولعل فكرة المهدى (٥٠) ، أخذها المسلمون من النصارى أو

اليهود أو المجوس، الذين رددوا في كتبهم المقدسة، مجىء المهدى في آخر الزمان ليصلح حال الناس، وبملا الدنيا عدلا وليس لدينا روايات شيعية او سنية تبدين أن هذه التسمية منحت عبيد الله صفة خارقة وإن اعتبر الفقهاء فكرة المهدى جزءاً من النبوة، لما فيها من الهدى الصالح ٢٠٠٠ ولقد اطلقت تسمية المهدى من قبل على الخلفاء الراشدين، وهم أبو بكر وعر وعثمان وعلى بلائهم مهديون من قبل المنفية (٢٠٠٠) وتسمى بها عمر ابن أطلقتها الشيعة على أثمتهم مثل محد بن الحنفية (٢٠٠٠) وتسمى بها عمر ابن عبد العزيز (٢٠٠٠) بل وتسمى بها أحد الخلفاء العباسيين (٢٠٠٠)

والثابت المحقق أن نجاح الإسماعيلية في تكوين خلافة لهم بالمغرب ؛ حدث هام في الإسلام غير من نظمه . فإلى هذا الوقت ،كان الأمير المستقل عن الحلافة العباسية ، لا يستطيع أن يدعى هذا اللقب ، لأن العقلية الإسلامية لم تكن تقبل تعدد الخلفاء . وحفظاً لهيبة الحلافة ، وحتى لا تنعطل الأحكام الشرعية ، لما صاحب الحلافة من سلطة دينية وشرعية ، سمى الأمير المستقل بالأمير المستول، أى أنه خرج عن طاعة الخليفة العباسي ، واستأثر بالإقلم لنفسه ، فيقلده الخليفة تقليداً صورياً على كره منه (١٠٠٠) . فنجد الأمراء الأمويين ، الذين التجأوا إلى الاندلس ، وكونوا فيها أمارة مستقلة بعد سقوط دولتهم في دمشق على يد العباسيين ؛ ومع عداوتهم الشديدة للعباسيين ، لم يأخذوا لقب خليفة ، وتسموا بالاثمراء أو أبناء الخلائف (٢٠٠٠) . ولكن الفاطميين منذ عبيد الله ، خرجوا على هذه القاعدة ، وتلقبرا بالخلفاء ، لاعتقادهم بأن الامامة لا تخرج من أولاد على " وإن خرجت فبطلم" . فكان اتخاذ عبيد الله لقب الخلفاء ، فاتحة لظهور

خلافات أخرى ؛ فني الأندلس أعلن الأمويون ألحلافة لعبد الرحمن في سنة ٣١٧ / ٩١٩ ؛ الذي اتخذ ألقابها ؛ فتسمى بالناصر لدين الله أمير المؤمنين (٢٧٠ . كذلك كان تعددها سبباً في أن جعل الفقهاء من السنة ، يقدرون إمكان عقد بيعة لا كثر من خليفة ، بحجة اتساع رقعة الإسلام (٢٨٠) ؛ أي أنهم أقروا الاثمر الواقع .

ومع ذلك ، فإن خلافة الفاطميين لم تكن تؤمن برأى فقهاء السنة في إمكان تعدد الخلفاء، وأن طاعة المسلمين تكون جزئية ، وهو ما عبروا عنه بالوكاية ، فني اعتقادهم أن خلافتهم وحدها ، هى التي يجب أن تكون لها الولاية في دار الإسلام (١٦٠) ، فالولاية فرض على المسلمين من فروض الدين ، وأول دعامة فيه (٢٠٠) . فكان لابد للفاطميين إذن من أن يخضعوا جميع المسلمين لحلافتهم ، وفي سبيل ذلك علوا على التوسع غرباً في أملاك جميع المسلمين ، وشرقاً في أملاك العباسيين .

ومع أن الفاطميين لم ينسوا العداء ، الذي كان بين بن هاشم وبن أمية ، وهو عداء أصيل برجع إلى أيام الجاهلية ، فإنهم لم يستعجلوا القضاء على أمويي الاندلس كا يبدو . وقد بكون هذا النزاخي راجعاً إلى أن الاندلس رقعة محدودة من دار الإسلام ، يفصلها البحر عن بقية أممه الكثيرة ، بحيث شبهها الجغرافيون بالكم من ثوب الإسلام (١٧) ، كما أن أمويي الاندلس أنفسهم كانوا نشيطين في حربهم من النصاري (٧٢) ، فلم يكن يخاف على المسلمين فيها . ومع ذلك ، فإن الفاطميين غروا أحراء كثيرة من أملاك المسلمين فيها . ومع ذلك ، فإن الفاطميين غروا أحراء كثيرة من أملاك الاثمويين بالمغرب ، واستولوا عليها (٧٢).

وعلى خلاف ذلك، وجه الفاطميون همهم نحو العباسيين، الذين كانوا أشد عداوة لهم من الاعمويين، وقاسوا على أيديهم الاعمرين، لاسما وأنه كان يخضع لهم الشرق، مجال الإسلام الواسع بأنمه الكثيرة. يضاف كان يخضع لهم الشرق، مجال الإسلام الواسع بأنمه الكثيرة.

إلى ذلك ، ضعف العباسيين ؛ مما جرأ أعداء الإسلام من اليونان أو ما عرف بالروم ، على أن يصولوا ويجولوا فى أراضى الشام و بلاد الجزيرة ؛ فكان لابد من وجود خلافتهم الفتية فى الشرق ؛ لتدافع عن المسلمين ، ويتبين عزم الفاطميين ورغبتهم الاكيدة فى سحق العباسين ، قول المهدى : « لنما كن أنا وولدى ولد العباس ، ولندوسن خيولى بطونهم (٧٠) » .

وقد كان الفاطميون يقدرون عدم إمكان تحقيق الأمانى فى القضاء على العباسيين، ووراثتهم فى دار الإسلام الواسعة ، بيقائهم فى ركنهم المنعزل من إفريقية . وكخطوة أولى نحو تحقيق أهدافهم ، وضعوا نصب أعينهم غزو مصر : إذ لم يغب عنهم أن فتحها معناه-فتح الشام ، والسيطرة على الحجاز ، وأنها طريق العراق ، فضلاً عن أن غناها وثروتها يساعده فى تحقيق أهدافهم . وإن كنا لا نستطيع أن نتلمس قصد الفاطميين الأول من فتح مصر ، وهل هو بقصد البقاء فيها ، أو بقصد إتخاذها غنطرة لتحقيق مشروعاتهم ضد العباسيين . ولا نزاع فى أن الفاطميين لم يرحلوا إلى المغرب ؛ إلا ليعودوا فى قوة إلى المشرق .

فارسل المهدى حملات قوية إلى مصر ، بقيادة ولى عهده أبى القاسم دفعتين : الأولى فى ٣٠١/ ٩١٩ ، ملكت الإسكندرية والفيوم وبعض الصعيد ، والنانية فى ٣٠٠/ ٩١٨ - ٩١٩ ، ملكت الإسكندرية والفيوم ، وكان معها الاسطول ، كما أرسل من قبل قائداً يقال له حباسة فى ٣٠٠/ ٩١٤ (٧٠٠ ، وكان معها الاسطول ، كما أرسل من قبل قائداً يقال له حباسة فى ٣٠٠/ ٩١٤ (٩٠٠ ، ولكن قواد العباسيين صدوهم ، إذ كانوا من النزك الأقوياء ، ومنهم مؤنس الخادم الذى عرف بالفحل (٧٠٠ ، ومحمد بن طغج الملقب بالا خشيد أو الملك ، الذى كوس له فى مصر إمارة استيلاء قوية ، وقدرت عدة عساكره وأربعائة ألف (٧٧٠ ، ولما أرسلت حلة رابعة على مصر فى أول عهد أبى القاسم وأربعائة ألف (٧٧٠ ) . ولما أرسلت حلة رابعة على مصر فى أول عهد أبى القاسم

- الذى تلقب بالقائم بعد موت المهدى - صدها الإخشيد وهزمها (٢٨٠ و بعد ذلك تمردت القبائل البربرية ، بتحريض الأمويين في الاندلس ، فشغلت ثوراتهم معظم أيام القائم ( ٣٢٧ – ٣٣٤ / ٣٣٩ – ٤٤٦ ) ، وابنه المنصور من بعده ( ٣٣٤ – ٣٤١ / ٣٤٩ – ٩٥٣ ) ؛ وكاد ملك الفاطميين ينهار بالمغرب ، ولم بنبق لهم فيه إلا مدينة الماهدية ، التي كان المهدى قد أنشأها في أول خلافته سنة ٣٠٠ / ١٥ و ٢٨٠ . لكل هذا تأخرت محاولة فتح مصر إلى عهد المعز لدين الله الحليفة الرابع ، الذي تولى الحلافة منذ ١٣٤١ / ٣٥٩ ، حينها أرسل قائده جوهر بن عبد الله المعروف بالكاتب الرومي (١٠٠ – إذ أصله من صقلية – في جيش بلغ أكثر من مائة ألف فارس ، في ربيع الأول ٣٥٨ / ٩٦٩ (١٨) ؛ وهذا العدد لم تر مصر له مثيلاً مند عهد الإسكندر الأكبر . وقد قال الشاعر المعروف محمد بن هاني في رحيل جوهر ، قصيدته المشهورة ، ومطلعها :

رأيت بعيني فوق ما كنت أسمع ، وقد راعي يوم من الحشر أروع ولم يكن المصريون سعداء في ظل الحبكم العباسي ، وكانوا يرغبون في جيء الفاطميين ، بحيث أن كثيراً من المؤرخين يذكرون أن بحيثهم كان بناء على دعوة المصريين . فيذكر المؤرخ المقريزي أن من أسباب مجيء الفاطميين الضنك الذي ساد في مصر ، عما جعل كثيراً من المصريين يكتبون للمعز . فقد وقعت شاعات ، وتعذر وجود الأقوات ، وكان جند العباسيين الترك يتحاربون فيما بينهم ، فقتل خلق كثيرون ، وانتهبت الأسواق والبيوت وإحرقت ، وضاعت أموال الناس (١٨٠٠ . كا وقانوا له : إذا زال الحجر الأسود ملك مولانا المعز الدنيا كاها (١٨٠٠) ؛

ويقصدون بالحجر الأسود كافور الخصى الأسود ، الذى توصل إلى السيطرة في مصر بعد الإخشيد .

ولما وصل جيش المعز إلى نواحي الإسكندرية ، أرسل المصريون إلى جوهر وفداً منهم، باتفاق جميع طبقاتهم ؛كالقائد والسكاتب والقاضي والتاجر والمسلم والقبطي . فكتب لهم جو هركتا بأ طويلاً ، التزم فيه بأن يه ترم ملتهم إذ الإسلام سنة واحدة وشريعة متبعة ، وأن يعتى بأحوال بلادهم الاقتصادية بتجويد العملة ، وأن يجاهد الروم الذين غزوا في الشام و بلاد الجزيرة (٨٤٠). وتد سهّــل المصريون لجوهر التغلب على بقايا الإخشيدية والكافورية \_ ومعظمهم من الترك \_ في ناحية الجيزة ، فجعلهم يرسون له شاطيء النيل من ناحيته (٨٠): بحيث اضطرت الإخشيدية والـكافورية إلى الهروب إلى الشام ولما طالب المصريون جوهراً بتجديد الأمان جدده لم (٨٦) ؛ كما كتبت لأهل الريف والصعيد أماناً ثالثاً (٨٧). وحيما دخل الفسطاط عاصمة البـالاد بطبوله و بنوده ، نشركل منكان عنده بند من المصريين بنداً ، عليه اسم المعز لدين الله . وبذلك أخذ جو هر مصر بلا ممانعة كما لاحظ السيوطي(٨٨)، وانتهى الحـكم العباسي في مصر ، بعد أن استمر حوالي ٢٢٥ سنة (٨٩) . وقال ابن هاني، الشاعر في هذه المناسبة : يةول بنو العباس هل فتحت مصر ، فقل لبن العباس تحد قضي الأمر . بات المصريون في أمان ، فلما أصبحوا وحضروا للتهنئة في المحكان ، الذي نزل فيه جوهر و جنو ده ، و جدوا أنه وضع أساس عاصمة جديدة (۵۰، بما فيها الجامع والقصر، وأنه حفر الحندق وأدار السور حولها ، كما اختطت كل تبيلة من القبائل المغربية التيجاءت معه حارة أو مكاناً لها، عرف باسمها .

هذه المدينة التي أنشئت خلف الفسطاط ، بحوار جبل المقطم ، سماها جوهر أول الأمر المنصورية ربما تقرباً إلى سيده وخليفته المعز بإحياء ذكرى والده المنصور ، وبعد ذلك 'سميت بالقاهرة أو القاهرة المعزية ، تفاؤلا بأنها ستقهر العباسيين (۹۰) ، لا سياو أن المؤرخين نسبوا تسمية القاهرة إلى ظواهر فلكية ، فكثير من المدن الإسلامية نشأت على أثر تعويذات فلكية . فكانت القاهرة رابع عواصم مصر منذ الفتح العربى ، وهى : الفسطاط والعسكر والقطائع ، وكلها توجد تقريباً في مكان عاصمة مصر القديمة منف عند رأس الدلتا ، حيث شبهت بيد المروحة (Bouton de l'évectail)، عند رأس الدلتا ، حيث شبهت بيد المروحة (Bouton de l'évectail)، وقد كان بناء عاصمة جديدة ، لوقوعها عند ملتق فروع النيل وقنواته (٩٢٠) . وقد كان بناء عاصمة جديدة ، الفاطميين في مصر يعني قيام خلافة الفاطميين في مصر .

ولقد أصبحت القاهرة بحق قلعة تقهر أعداءهم ، فقد تمكنت من صد اعتداء قبائل عربية كثيرة خرجت من البحرين ، بتحريض العباسيين ، الذين هالهم انتصار الفاطميين في مصر ، وزحفهم إلى الشام . وكان عرب البحرين أول أمرهم قد اعتنقوا مذهب الإسماعيلية على يد دعاته ، على الأخص حدان بن الأشعث المروف بقرمط حوالي ٢٧٦ / ٨٨٨(٥٠٠) ؛ بحيث عرفوا بالقرامطة نسبة إليه . ولما خلفه في الدعوة أبو سعيد الحسن ابن بهرام الجَنابي (١٠٠) ، تمكن من إنشاء دولة لا تباعه ، وبني مدينة عرفت بالاحساء في ٢٨٦ / ٨٩٨(٥٠٠) ، وغزا مَهجَر بالقرب منها بين البصرة و عان (٢٠٠) ، وهدد العباسيين ، وغزا الشام ربما لتسهيل خروج المهدى إلى المغرب (٢٠٠) ، وفي خلال المدة التي وليها بعده ابنه أبو طاهر سلمان (٨٠٠) ،

من ٣٠١ – ٣٣٢ / ٩١٤ – ٩٤٣ ؛ عمل أشياء تؤيد إخلاصه هو الآخر للفاطميين بعد تكوين خلافتهم بالمغرب ؛ فسار نحو الكوفة ، وتوغل في العراق وهدد بغداد ، ووصل الشام حتى حدود مصر ؛ كما غزا في الجزيرة العربية ، وذلك في الوقت الذي كان الفاطميون يغزون مصر .

ولكن بعد موت أبى طاهر ، وسير عساكر المعز إلى مصر ، نجد أن الدعوة في البحرين ، لا تسير بنفس التضامن السابق مع الدعوة الفاطمية ، وتظهر عوامل تدل على استقلالها عنها . فقد خرج من نسل أبي سعيد ــ مؤسس دوائهم ــ حفيده الحسن بن أحمـــد المعروف بالأعصم أو الأعظم(٩٦) ، في جمع كبير من أعراب البحرين ، ومعهم بنو هلال وبنو سلم (١٠٠٠) ، وهما قبائل رحالة على أطراف العراق والشام ، يدفعهم في الغالب الفقر للاستيلاء على مصر الغنية ، والرغبة في الحصول عليها من المغاربة ، وقد حملوا رايات الخليفة العباسي المطيع لله ، التي نقشوا عليها عبارة: السادة الراجعون إلى الحق؛ أي أنهم لم يعودا متضامنين مع الدعوة الفاطمية . فنجح الأعصم في طرد جيش الفاطميين من الشام ، وقتل قائده جعفر الكَدَّامي بدمشق في ٣٦٠/٣٦٠ (١٠١)، وأمر الأعصم بلعن المعزءو أظهر التشكيك في نسب الفاطميين إلى بيت على وفاطمة ، ثم تقدم إلى مصر ، ووصل أمام القاهرة فى أوائل سنة ٣٦١ /٣٧٣ . ولكن أنقذ الفاطميين ، خندق القاهرة الذي كانحشو جو هر حولها ، وبمساعدة أبناء مصر بالذات ؛ فبقول المقريزي إن جوهراً وزع السلاح على المصريين(١٠٠٠)، بما يدل على تمسك المصريين مخلفاء الفاطميين؛ بحيث اضطر القرمطي إلى الانسحاب. فاسرع المعن بإرسال المدد، ولم يلبث أن جاء بنفسه، حاملاً أمامه توابيت آبائه الذين ماتوا بالمغرب ، دلالة على عزمه الهائي على نقل الخلافة

إلى مصر . وتمد تمكن المعز عن طريق الدبلو ماسية من القضاء على محاولة ثانية للحسن الأعصم في غرو مصر ، فقد أرسل إليه كتاباً يبين له فيه أن أبا سعيد وأبا الطاهر كانا يدينان بالطاعة للأئمة ، ودعاه إلى طاعته ١٠٠٠ . ولكن القر مطى كان مصمماً على القتال فجاء إلى مصر ، فاستمال المهز عرب الشام إليه ، بأن أرسل إلى حسان بن الجراح زعم الطائبين مائة ألف دينار مصنوعة من النحاس ، جعلها في أسفل أكياس ، بعد أن وضع في رءوسها الدنانير الذهب الحائصة ١٠٠٠ . فلما نشب القتال ، انسحب حسان على حسب الاتفاق ، فقوى المهز على القرمطي ، الذي المضطر إلى الانسحاب إلى الشام . ومنذ ذلك الوقت وتوقف شمل القرامطة على مصر ، لاسيا بعد موت الأعصم في حروبه بالشام ، مع العزيز بالله خلف المعز في سنة ٢٣٩/٣٩٥ (١٠٠٠). و بذلك خلصت مصر للفاطميين ، واستقرت خلافتهم ثابتة الأركان بالقاهرة قاعدة ملكهم ، وأخذوا يتتابعون فيها إماماً بعد إمام ، إلى أن تولاها الحاكم بأم ملكهم ، وأخذوا يتتابعون فيها إماماً بعد إمام ، إلى أن تولاها الحاكم بأم الله بن العزيز بالله .

### الفصل الثاني تولية الحاكم بامر الله

تعتبر سيرة الحليفة صاحب النرجمة من أغمض السير ()؛ فلا نعرف إلا النزر اليسير عن نشأته الا ولى: فهـــو المنصور، أول إمام فاطمى ولد في أرض النيل، بالقاهرة المعزيّة، ليلة الحنيس في الساعة التاسعة من الثالث والعشرين من شهر ربيع الا ول من سنة ١٣/٣٧٥ أغسطس ١٨٥ (). أما تكنيته بأبي على ، فعرف بها لما أنجب ولدا اسمه على ، وهو الحليفة الظاهر بعده ، فاشتهر بها .

ومع اتفاق المؤرخين على أن أباه نزار العزيز بالله ثانى خلفاء الفاطميين بمصر، وجده المعز لدين الله مؤسس خلافتهم فيها ؛ إلا أنهم اختلفوا اختلافاً شديداً عن أصل أمه وديانتها ، لاسيما وأن الحلفاء في الإسلام كانوا يأتون إلى قصورهم بنساء من مختلف الجنسيات والاثديان . فيسميها المقريزى : السيدة العزيزية "، دون أن يشير إلى أصلها وديانها . وعلى النقيض من ذلك ، يصرح الاثنبا ميخائيل بأن : أم المنصور لم تسكن زوجة للعزيز ، وإنما سرية رومية أي يونانية () . ولكن جرجس بن العميد يقول : إن العزيز تروج من إمرأة نصرانية ، ورزق منها بنتا () ؛ ولم يقل إنها أم المنصور وبرغم هذا التناقض ، واقتضاب المعلومات ، لنا أن نؤكد أن النصرانية ليست أم المنصور، وإنما أم أخته من أبيه سيدة (أو ست) الملك ، التي ولدت ليست أم المنصور ، وإنما أم أخته من أبيه سيدة (أو ست) الملك ، التي ولدت

بالمغرب فى سنة ٩٧٠/٣٥٩ (٢) ، وكانت تكبره بست عشرة سنة ، لاسيما وأن مراجع نصرانية أخرى قالت: إن أرسانيوس البطريرك القديس ، هو خال سيدة الملك (٢) . ولا نزاع فى أن نسبته إلى أم نصرانية ، ضمن حملة أعدائه عليه ، ومعظمها كما نرى أتت من مصادر نصرانية (٨) .

ولسنا نعرف شيئاً هاماً عن صباه بإلا أن أباه أحسن تعليمه و تهذيبه (١) بالمعده للمنصب الحطير بعده ولسوء حظنا لا نعرف أيضاكيف نص أبوه عليه في ولاية عهده ، وإن ذكر ابن الاثير أن توليته كانت بعهد من أبيه (١) دون أن ببين إن كان النص عليه بوصية أو شفويا أو تلميحاً ، كما هى القاعدة في تعيين الاثمة لحلفائهم (١١). وترجح أن عهده كان بوصية مكتوبة ، اعتماداً على رواية المقريري في وجود وصية من العزيز بالله لولده المنصور، ويضيف للقريزي وغيره أن المنصور ورث عن العزيز أسراراً ومعارف (١١). ويقر رالداعية إدريس ، أن العزيز نصب ابنه المنصور في ولاية عهده ، وهو في سن الداعية إدريس ، أن العزيز نصب ابنه المنصور في ولاية عهده ، وهو في سن شاك سنوات ، في شهر شعبان من سنة ٣٨٣/سبتمبر ـــ اكتوبر ٣٩٥ والكنه فيبدو أن العزيز كان له ابن آخر اسمه عمد ، منحه ولاية عهده قبله ، ولكنه فيبدو أن العزيز كان له ابن آخر اسمه عمد ، منحه ولاية عهده قبله ، ولكنه فيبدو أن العزيز كان له ابن آخر اسمه عمد ، منحه ولاية عهده قبله ، ولكنه فيبدو أن العزيز كان له ابن آخر النص عليه .

ولما توفى العزيز بالله يؤم الثلاثا، ٢٧ من رصان سنة ١٣/٣٨٦ أكتوبر ٩٩٦ ، أفضت الحلافة إلى المنصور وهو يومئذ صبى عمره أحد عشر عاماً وبضعة شهور (١٠٠). وكان المنصور في صحبة أبيه في بلبيس، حيث كان العزيز بستعد للخروج لجهاد اليونان (الروم) ، لما هددوا بغزو الشام ، وقد استدعاه العزيز قبل موته وضمه إليه وودعه ، ولا تشير الرواية إلى بكاء المنصور ، وإنما أخذ الامر بصرامة، ورجع بجثة أبية بعد أن وضعها في قبة المنصور ، وإنما أخذ الامر بصرامة، ورجع بجثة أبية بعد أن وضعها في قبة

على ناقة بين يديه، وتمد لبس زئ الخلفاء وأمسك برمح فى يده، وتقلد سيفاً، وعلى رأسه المظلة شعار أثمة الفاطميين، يحيط به جميع العساكر ورجال الدولة، إلى أن وصل إلى القاهرة التي خرج أهلما للقائه، فجهز أباه ودفنه.

وتمد جرت مراسيم بيعته بالخلافة على حسب الرسوم المعروفة في يوم الحيس ٣٠ سلخ رمضان (أى آخره)/١٥ أغسطس ــ وهو نفس اليوم الذي ولد فيه ــ فقد خرج من داره راكباً إلى مكان عرف بالإيوان الكبير، وهو قاعة كبيرة ذات أعمدة سامقة ، بناها أبوه العزيز بالقصر الكبير (١٦) لتقام فيها رسوم القصر ، فنصب له فيهـا عرش الحلافة « سرير الملك » ، عبارة عن تخت مر تفعمن ذهب،عليه مرتبة مذهبة ، وكانجو هر أقامه للمر (١٧). وتد لبس المنصور لهذه المناسبة البياض ــ لون خلفاء الفاطميين المفضل ؛ ليعارضوا به لون السواد العباسي ــ ووضع على رأسه عمامة مشدودة بترتيب خاص ، يطلق عليها التاج الشريف ، مرصعة بجوهرة في مقدمتها تعرف باليتيمة ، حولها جواهر أخرى دونها من ياقوت أحمر ، تحيط بها في شكل حافر (١٨) . فلما دخل الإيوان، قبل له الحاضرون من رجال الدولة وأفراد أسرته الأرض ، ومشوا بين يديه حتى جلس على السرير ، فوقف من له رسم الوتوف، ، وجلس من له عادة أن يحلس . فبابعه الجميع بذكر عبارات الاعتراف بأمامته ولا سيما بتنابيل الأرض ، دلالة على الخضوع والإعظام ، ولا يعني العبادة ، كما هو في رأى علماء الشيئية (١٩)

و بمقتضى هذه البيعة أصبح المنصور إماماً (٠٠) ، إقتداء بامامة على ابن أبي طالب ، الذي كان أول من اتخذ هذا النتب ، وقد تمدك الأثمة الفاطميون بلقب الإمام ، لما فيه من معنى دين فى إمامة المسلمين كإمامة

الصلاة ، وفضلوه على لقب خلافة ، الذي كان يعني النيابة وحدها ، والاستخلاف في الزمن .

وكذلك تلقب بأمير المؤمنين، وهواللقب الذى أضافه عبيد الله المهدى عند تأسيسه الحلافة الفاطمية بالمغرب، فكان من أحب الألقاب إلى المنصور (٢١٠). وقد كان لهذا اللقب مقام كبير عند الفاطميين، لأنه يبين صفتهم الروحية، ويشرح كنه عقائدهم، فكلمة مؤمن في رأيهم مشتقة من الإيمان، الذي هو إقرار بالله وبالني و بإمامتهم للمسلمين (٢٠٠).

وقد أختير له أيضاً اللقب ، مثلها فعل الأعمة قبله منذ عبيد الله المهدى ، فتلقب : بالحاكم الله (١٣). وقد قيل إن المعر لدين الله ، لما قدم إلى مصر ، طلب من بعض علمائها كتابة مجموعة من الألقاب ، تصلح لتسمية الحلفاء منهم ، حتى إذا تولى واحد منهم تلقب بها ، فكتبت له ألقاب كثيرة (١٠) . وقد صار لقب الحاكم بأمن الله من دون بقية ألقابه السابقة علماً تعليه ، وطغى على المنصور اسمه .

وقد حر تالعادة آنئذ أن تصدر سجلات الى حكام الولايات بالخلافة الفاطمية تعلن فيها أخبار ببعة الخليفة الجديد، وأن يدعى له على المنابر فى خطبة صلاة الجمعة ، وأن ينقش اسمه على قطع النقود « السكة »، وبطر و على دايات الجمعة ، وأن ينقش اسمه على قطع النقود « السكة »، وبطر و على دايات الجمعة « العلم الرسمية « العلم ال

ولمسا كان الحاكم صغير السن جداً ، تجد أن رجالا طاعين سعوا الم السيطرة على الجيش ، لابسما وأن الحلاف السيطرة على الجيش ، لابسما وأن الحلاف الفاطمية حق مصر ، كانت مثل غيرها من دول الإسلام ، لا تعتمد على عنص

واحد فى الجيش، وإنما على عناصر متعددة . فقد كان المبدأ السائد وقتئذ فى دول الإسلام ، أن يعتمد الامير على عناصر متعددة من أجناس مختلفة ، حتى يوجد التنافس بينها فى خدمته (٢٥) .

فنعلم أن الحلافة الفاطمية ، كانت تستمد قوتها الحربية أول ظهورها في المغرب من العنصر البربرى ، وهو ما عرف بالمغاربة نسبة الى إقليمهم الذى أتوا منه ، وهو بلاد المغرب ، فعرفت منهم طوائف متعددة أشهرها : ذويلة وكتامة والبرقية والمصامدة وصنهاجه (٢٦) . فكانوا يسكنون في معسكرات أو حارات أشبه بالمدن ، فثلا المصامدة وحده ، كانت لحم حارة تضم أكثر من عشرين ألفا(٢٧) . وقد كان المعز يقرس طائفة كتامة على حساب الطوائف الأخرى ، وذلك لانها أصل خلافتهم بالمغرب ، ويدو أنها أتت معه إلى مصر بكل عناصرها وبهم أخذ مصر ، فكان شيوخها يحتلون وظائف الخلافة الكبرى (٨٥) .

ولكن بعد استقرار ملك الفاطميين في مصر، أخذوا يبحثون من عناصر أخرى يستخدمونها في جيوشهم ، حتى لايستبد بهم البربر ، خصوصاً و أنهم قدروا أن المغرب قد يحاول الإنفصال ، بما يجمل طاعة البربر و أنهم قدروا أن المغرب قد يحاول الإنفصال ، بما يجمل طاعة البربر و أخلاصهم غير موثوق فيه ، فني بوم بجيء المهز إلى مصر، شرع في تكوين معيشر مناص، أفر دله ثكنات في قصره عرفت بالحكجر ، يعتلم فيها أفر اده الفنون أحديث من به وسمام بسبب سكناهم في هذه المجر باسم : صبيان الحجرأو غلمان أحديث ، وسمام بسبب سكناهم في هذه المجر باسم : صبيان المحمرأو غلمان المحجر ، أو حتى الغلمان المصطنعين في القصر (٢٧) ، ومن المحتمل - كما يقول المحريزي - إن هذه المحائفة الحاصة ، كان معظمها من أو لاد المصريين ،

إذ يقول: « أو لاد الناس » ، أو من عناصر الماليك الذين كان يؤتى بهم صغاراً ، وقد بلغ عددهم زهاء خسة آلاف نسمة .

و بعد ذلك ظهر عند الفاطميين ميل إلى استخدام عناصر موجودة في الشرق من الديم والأتراك ، كانوا يستخدمون كجند مرتزقة في جيوش المسلمين ، وعرفوا بسبب أنهم من الشرق بالمشارقة (٢٠) . وقد أعتبر العزيز أول من أدخل المشارقة من الديم والنزك في الجيش الفاطمي (٢٠) ؛ حتى أن عددهم كثر في سهده ، وعرفت لهم بعض الحارات : كحارة الديم وحارة الأتراك (٣٠) . وقد كان العزيز على خلاف المعز يقرسب المشارقة على حساب عناصر الجيش الأخرى ، مما أوجد بينهم وبين طوائف المغاربة تحاسد (٣٠٠) .

ويبدو أن الفاطميين استخدموا أيضاً السود من السودانيين والعبيد، وهم الذين عرفوا بعبيد الشراء أو الشرى، لانهم عبيد مشترون (٢٤) ، فكانت لهم حارات عديدة معروفة ، مثل: الحسينية والفرحية والميمونية . ولكن عددهم ازداد على الخصوص في عهد خلفاء العزيز ، بحيث كونوا الجزء الرئيس من جيش الفاطميين إلى وقت سقوط خلافتهم ، وكان الخليفة يسمى بهم : صاحب السودان (٢٥) .

فلها تولى الحاكم الصغير السن الخلافة ، طمعت طوائف المغاربة في استعادة نفوذها ، الذي كان قد ضعف على يد العزيز باستخدامه طوائف المشارقة وغيرهم ، فدخل على الحاكم مقدم كتامة وهددوه بالامتناع عن تقديم فروض الطاعة والولاء، بل بالقتل ، إذا لم يبعد المشارقة، و بعين شيخ كتامة أ باشمد ابن عدار شئون الحدكم (٢٧) . فظهر لابن عدار ماعرف برتبة الوساطة، وهي أشبه بالوزارة ، أي أن يكون ابن عدار الوسيط بين الجنليفة والرعية (٢٧) . فاتخذ

ابن عمرار لقب أمين الدولة، فكان أول من تلقب من رجال الفاطميين بمصر، كَمَا أَنْ ظَهُورَ كَامَةً دُولِةً فَى لَقَبُهُ لَا لَا وَلَ مُرَةً لَـ رَبَّمًا كَانَ بِعَنَّى أَنَا بِنَ عَمَّارُ سَيْطُر على السلطة الزمنية، دون السلطة الدينية ، التي بقيت للحاكم بحكم أنه الإمام ٢٠٠٠. فكان ابن عدّ ارمثل الخليفة بنقش اسمه و لقبه على الملابس الرسمية « طر از ،، التي توزع على رجال الدولة ، وإن موت بإضافة عبارة ؛ عبد أمير المؤمنين (٢٩٠). كذلك قام ان عمّار بتفرقة الأموال الكثيرة على طوائف المغاربة ، وقرسب كتامة وولى شيوخها الوظائف الرئيسية في الدواوين والولايات ، كماكانت في فى أول عهد الناطميين. وفي نفس الوقت عزل المصريين من الدواوين وقتل بعضهم ، و تو قف عن صرف العطاء المشارتة وأساء معاملتهم ، فهرب كثير ه نهم إلى الشام. و قد تر تب على هذه الحالة، أن تعاظمت طائفة المغاربة على طوائف الجيش الأخرى، وعانوا فساداً في البلاد؛ فكانوا بتطاولون على أموال الناس وحريمهم ؛ وابن عدًار يغض عنعدوانهم ، مع أن المعز كانقد نقل المغاربة إلى أطراف القاهرة في نواحي عين شمس ، وجوهر تمبله منعهم من المبيت عصر ، وكان من يسيء منهم للأهالى يعاقب بالجلد أو الحبس(ن، كذلك £ بن عمرّــارنفسه طغی و تجبر ، حتی أنه كان يدخل قصر الحاكم راكباً ، و ي**مت**عرض الجوارى القصر بالبيع والاخذوكأنها ملك يديه ، كما أمر الناس ورجال الدولة بالترجل له ، وشرسف أكابر الناس بتقبيل ركابه ، وأجل الناس من يقبل وكبته . وقد أشير على ابن عمار بقتل الحاكم ؛ إلا أنه لم بفعل احتقاراً للحاكم واستصغار آلانا).

و لكن رجلاً آخر قوباً ، نافس ابن عمار ، اسمه أبو الفتوح بَرْ جَسُوان أو أر حَسَوان(٢٢) ، وهو خصى أبيض من الصقالبة ، وهم جنس كان بجلب حن وسيط أوربا كأرقاء ، ويعملون كغدم فى القصور الإسلامية (٢٠٠) ، فعكان برجوان يعمل فى القصر الفاطمى منذ أيام العزيز ، ووصل فيه إلى مرتبة أستاذ ، أى كبير للخدم (١٠) ، وقبل ذلك ، ظهر طموح برجوان ، فكان أول من سلم على الحاكم بالحلافة بعد وفاة العزيز ، ويذكر المؤرخون أن هذا الأخير جعله مدبر دولة ابنه، ولكن ابن عمار استبد بشئون الدولة دونه (٥٠) ومع أن برجوان لم يكن شيخ طائفة من طوائف الجيش كابن عمار ؛ إلا أنه اشتهر بالدهاء والسياسة (٤٠) ، فاستفاد من عداوة المشارقة للمغاربة ، لا سيا وأن المشارقة قدر وافي برجوان الطموح، فلجأوا إليه لينصره على المغاربة (٧٠) وأن المشارقة قدروا في برجوان الطموح، فلجأوا إليه لينصره على المغاربة (٧٠) ولكن ابن عمار سير نحوه جيشاً هرمهم قبل أن يدخلوا مصر . فعاد برجوان وأثار عمم المشارقة من جديد ؛ لكي يعيدوا الكرة على المغاربة ، كالسمال عبيد وأثار عمم المشارقة من جديد ؛ لكي يعيدوا الكرة على المغاربة ، كالسمال عبيد والإختفاء ، ولم يمض على وساطمه على وذلك في رمضان ١٨٥/ أكتو ب٩٩٧٠

فلما تم لبرجوان النصر ، أخرج الحاكم وأخذ له البيعة من جديد من وجوه كثامة وقوادها والمشارقة وغيرهم ، وتقلدالوساطة مكان ابن عمّار ، ثم أخذ برجوان في قوطيد نفوذه ، بأن كو ن لنفسه طائفة خاصة من الجندأو الماليك ، كانت حارتها تعرف باسمه (٥) ، وزاد في عطاء رجال الجيش من أنصاره ، لا سيا الغلمان في القصر (١٥) . وفي نفس الوقت ، تقرب من المصريين بأن أعاد الكتمّاب القبط إلى الدوارين مكان المغاربة ومناه والمنتقر له الحكم، تلطف بابن عمّار ، ومنحه افظاءاته التي كانت له أيام العزيز ، واشترط عليه الطاعة ، و بذلك استمال إليه المغاربة أيضاً .

ولكنه مالبث أن نرع إلى الطغيان مثل ابن عمّــار، فلم يعد يقيم اعتباراً لأى شيء . فكان يعتبر نفسه الحليفة الحقيق ، فيخرج من دون الحاكم في المواكب الرسمية ، على رأس طوائف الجيش ، ورجال الدولة، والاستاذين من القصر . ومالبث أن استصغر هو الآخر خليفته ، بحيث أن الحاكم لما استدعاه ذات يوم وهو راكب معه، فسار إليه وقد ثني رجله على عنق فرسه، وصار باطن قدمه وفيه الخف تميالة وجه الحاكم ، ونحو ذلك من سوء الأدب روته يضاف إلى ذلك أنه استغل منصبه في جمع المال لنفسه ، بحيث قدرت ثروته بأكثر من مائتي مليون دينار ذهب ، وخمسين أردباً من الدراهم الفيفة ، واثني عشر صندوقاً من الجواهر ، هذا عدا الأملاك والضياع والحدم والبقر والأنعام والجاموس ، والحواصل وهي اسطبلات الحيل ، وأهراء الغلال ، وشون الاتبان ، وعازن البضائع ، ومناخات الجال ، وغير ذلك الئياب ، وشون الاتبان ، وعارن البضائع ، ومناخات الجال ، وغير ذلك الئياب ، وآلاف تطع القماش من كل صنف (1°) . وأدهى من ذلك وأنكى ، أنه تشاغل عن أعال الدولة بماذاته ، ومال إلى اللهو ، ولم يعد يهتم بغير الغناء والقصف ، وأصبح له مغنون من الرجال والنساء ، يقضي معهم معظم ليله ، وجزءاً من بهاره ، فتعطلت أعمال الدولة ، وفسدت السياسة ، مما هدد بانهيار وجزءاً من بهاره ، فتعطلت أعمال الدولة ، وفسدت السياسة ، مما هدد بانهيار وجزءاً من بهاره ، فتعطلت أعمال الدولة ، وفسدت السياسة ، مما هدد بانهيار والدولة داخلياً وخارجياً .

والظاهر أن رجوان في غفلة طغيانه ، نسى أن الصبى كان قد طوى مرحلة الصبا ، وبدأ يدخل مرحلة الشباب ، فقد أشرف على الخامسة عشرة ، وأن من كان في مثل هذه السن لا يحتمل الإهانة ، لا سما إذا كان الحليفة . ونسى أيضاً أنه في هذه السن المراهقة ، تميل النفس إلى الفضائل ، فتكره تبذله ، وإفساده لاداة الحكم ، وليس من شك في أن فتوة الحاكم جعلنه يثور على تحجير برجوان عليه ، ولسلطانه المسلوب ، وقد كان الحاكم فطناً فقم يصرح بما يحول بخاطره ، باكان لبرجوان من التغلب على الدولة ، وإنما فلم يصرح بما يحول بخاطره ، باكان لبرجوان من التغلب على الدولة ، وإنما

أنفذ إليه من ينبهه بقوله: إن الوزغة \_ وهم اسم الحية الصغيرة ، وكان برجوان قد سماه به في صغره \_ صارت تنيناً كبيراً (°°). ولكن برجوان استمر متجاهلاً الفتى ، ومغزى رسالته إليه ، غارقا في ملذاته ومجونه .

ومع وضوح أسباب غضب الحاكم على برجوان ؛ نجد المؤرخين المتعصبين ، لا سيا من أهل العراق ، يطمسون الحقائق ، وليس عندهم ثمة كلمة صدق تنفق مع منطوقها . فيقول الروذراوري (٢٥٠ (٣٨٩-٣٨٩-٩٩)) بصدد غضب الحاكم على برجوان : إن الحاكم كان يحتاج إلى تهذيب ، فنعه برجوان من برواته ، وأكثر من مراقبته ، فضايق ذلك الحاكم ؛ يحيث اصبح النصح ذبوبا ، والنصح للملوك خطر على الناصح . وبضيف إلى ذلك أن زيدان أو ريدان ، وهو صقلي من كبار رجال القصر مثل برجوان ،كان صاحب المظلة التي تحمل على رأس الحليفة عند ركوبه في المواكب الرسمية ، أراد أن يأخذ محل برجوان ، فرض الحاكم عليه بقوله : إن برجوان يربد أن يجعل نفسه في موضع كافور من أبناء الإخشيد ، ويحجر عليك . وعلى النقيض ، فإن برجوان في رأى الروذراوري شخصية جديرة بالاحترام ، ذات دهاء وسياسة .

ومهما يكن ، فقد أخذ الحاكم يفكر في كيفية التخلص من برجوان ويعمل الفكر عاماً كاملا(٥٠) ، وأخيراً وضع خطة محكمة قرر فيها الغدر به . وفي سبيل ذلك ، اعتمد على زيدان صاحب المثلة هذا ــ وكان مخلصاً للحاكم ــ ومعه أخوه ، وبعض خدم القصر من الصقالبة . فدعى برجوان إلى مقابلة الحاكم في البستان الكافوري(٥٠) ، المطل على الخليج ــ الآخذ من النيل ــ الذي كان متنزها للخلفاء الفاطميين ، ويتوصلون إليه من قصورهم عن طريق سراديب مبنية تحت الأرض ، يسيرون فيها قصورهم عن طريق سراديب مبنية تحت الأرض ، يسيرون فيها

بالدواب؛ بحيث لا تراهم الاعين. وقد كان الحاكم يعمس في هذا البستان مبافي بحوار قصر اللؤلؤ<sup>(6)</sup>، الذي أقامه العزيز؛ ولما سيطر برجوان على الدولة، نول فيه، وتعود برجوان أن يأتى مع الحاكم؛ ليشاهد ما تم من المبانى والزروع. فلما طاف برجوان في البستان، تقدم إليه زيدان يقبسل رجله وركبته، ويعتذر إليه بانشغاله عن خدمته بالحاكم، وهو يتحسس ثياب برجوان خوفا من أن يكون لابساً درعاً «الحديد». فلما تأكد زيدان أن برجوان لا يلبس شيئاً، طرحه أرضاً وضربه بحديدة على قلبه ضربة عظيمة، وأقبل الحاكم وطعنه برمحه ونزعه عنه، وعلاه بقية خدم القصر بالسيوف إلى أن قشل. فرجت والدة الحاكم وأخته؛ خوفاً عليه من برجوان أو غيره من المستبدين بهم، فطمأنهما الحاكم بنجاح خطته وأمرهما بالرجوع، ثم دخل قصره؛ وذلك في يوم الحبيس ٢٦ من ربيع الآخر من سنة ٢٠٥٠، أبريل سنة ٢٠٠٠،

ويبدو أن إسقاط رجل قوى مشل برجوان أثار الدهشة الممترجة بالحوف ، بحيث أن طوائف العسكر من المغاربة والمشارقة – وكان برجوان قد قرس كثيراً منهم للاحتفاظ بسيطرته – خرجوا وتجمعوا أمام القصر . فخرج إليهم الحاكم ، وهو على ظهر فرس أشقر ، وتحدث إليهم بصوت قوى شارحاً الاسباب التي دعته إلى قتل برجوان ، فكان مما قاله (١١) : « إن برجوان عبدى ، استخدمته فنصح ، فأحسنت اليه ، ثم أساء فى أشياء عملها فقتلته » . وتوجه الحاكم إلى المغاربة قائلاً : « أنتم شيوخ دولتى ، وأنتم الآن عندى أفضل مما كنتم فيه مما تقدم » . ثم التفت إلى المشارقة وقال طم : « أنتم تربية العزيز بالله ومقام الأولاد ، وما لكل أحد منكم عندى

إلا ما يؤثره و يحبه ، فكونوا على رسومكم ، وامضوا إلى منازل كم . . فيقول المقريزى : . فدعوا جميعاً ، وقبلوا الارض وانصرفوا » .

وفي اليوم التالى أصدر الحاكم سجلاً إلى المصلين في جوامع ومساجد القاهرة ومصر، يبرر فيه قتله برجوان، ونسخ منه نسخاً أنفذت إلى سائر النواحي والاعمال، وذلك بتاريخ يوم الجمعة ٢٧ من ربيع الآخر من عام ٣٠٠ النواحي والاعمال، وذلك بتاريخ يوم الجمعة ٢٠ من ربيع الآخر من عام ٣٠٠ به أبريل ٢٠٠٠، لا سيا وأن برجوان كان محبوباً من المصريين، جاء فيه : « معاشر المسلمين ، إن برجوان كان فيا مضى عبداً ناصحاً ، أرضى أمير المؤمنين حيناً ، فاستخدمه كما يشاء فيما شاء، وفعل به ما شاء . . . ولقد كان أمير المؤمنين مكتكه ، فلما أساء ألبسه النقم . . ﴿ كَلا إِنَّ الإنسانَ السَيطَعْمَى ، أنَّ رَآهُ استَغْسَى ٢٠ : ٢ - ٧ ﴾ . ثم نصح معاشر التجار والرعية بالعودة إلى أشناكم ، دون الإهتمام لما حدث ، وطمأنهم إلى أنه يقوم بأعباء مهمته ، وأنه مباشر ذلك بنفسه ، وأن بابه مفتوح بينهم وبينه » .

وكان لا مناص للحاكم بعد ذلك أن يخطو خطوة أخرى ؛ ليخلص له حكم مصر ، فقتل أعوان برجوان من رجال الجيش والقصر . ثم أعد الحاكم كيناً لقتل ابن عمد رزعيم كتامة ، وذلك بأن حرص عليه الاتراك أعداء للغاربة - فقتلوه في يوم السبت ه من شوال من عام ١٣٩٠ سبتمبر المغاربة ، كا أفنى أعوان ابن عمد من شيوخ كتامة (٦٢٠) . خاف الكتاميون ، وأتوا إلى قصر الحاكم ، كاشفين رءوسهم ، مستغيثين به ، طالبين العفو والامان ، لا سما وأنهم كانوا أول من استبدوا به ، فقبل الحاكم تو بهم ، وكتب لهم سجلاً بما التمسوه ، وهذا نصه (١٠٠٠) :

. وبسم الله الرحمن الرحيم .

من عبد الله ووليّـه: أبى على الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين ابن الإمام العزيز بالله أمير المؤمنين، إلى كافة الكتاميين.

سلام عليكم : فإن أمير المؤمنين يحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ، ويسأله أن يصلي على جده محمد نبيه ورسوله ، وعلى أخيه ووصيه (على")، وعلى الأئمة الطاهرين من نسله ، صلوات الله عليهم أجمعين وسلامه .

أما بعد: فإن أمير المؤمنين لما جبله الله عليه، وفطره من الرأفة والرحمة بأولياء دولته ومن تحويه بملكته، بالإحسان إلى محسنهم، والتجاوز عن مسيئهم، لما رأى جماعتكم مستسلين ومتنصلين بما سلف، وراغبة سائلة للعفو عنكم، وترك مؤاخذتكم بما كان منكم، والاستثناف بكم ما استأنفه آباؤه الأثمة المهديون صلوات الله عليهم، من أوليكم من آبائكم وأجدادكم، وجرت به رسومكم في النفقة عليكم، وهبة مسيئكم لحسنكم، ومفسدكم المسلحكم، عطفته عليكم عواطف رحمة خالفه لكم بعفوه عن جماعتكم، فأجاب سؤالكم في إزالة ما استشعر تموه وحذر تموه، وخفتم أن يكون أمير المؤمنين في إزالة ما استشعر تموه وحذر تموه، وخفتم أن يكون أمير المؤمنين في إزالة ما استشعر تموه وحذر تموه، وخفتم أن يكون أمير المؤمنين في إذالة ما استشعر تموه العائلين، حكاية عن يوسف عليه السلام: وهو أصدق القائلين، حكاية عن يوسف عليه السلام: (لا تشريب عليه اليتوم ، ينشفر الله لكم ، وحمو أرد حسم المونا بحديد الاختصاص لكم ، واعد كم المنا بعديد الاختصاص لكم ، واعاد كم المنا بعديد الاختصاص لكم ، واعاد كم المنا بعديد الاختصاص لكم ، والتكرمة بما أزال به ميسم السخط عنكم ،

وأمّدنكم على أنفسكم بأمان الله ، وأمان رسوله ، وأمان أمير المؤمنين ؛ فتقوا بذلك واسكنوا إليه ، ولتنشرح صدوركم وتطمئن قلوبكم ، وتراقبوا الله فى خلواته كم ، واخلصوا نياته كم ، وليأخذ شيوخكم شبانكم بكف الآذية ، ولزوم الطريقة المرضية ، وأعلسوا أن ذلك لهم ما أخلصتم وحسنت طاعته ، وليسمع الشاهد الغائب ؛ إن شاء الله . وكتب فى سنة تسمين و ثلثهائة » ،

قصارى القول، أن الحاكم نجح فى استرداد سلطانه المسلوب من أيدى الطامعين فيه، ودل بتصرفه على أنه يفوق أعداءه دهاء وسياسة، وهم الذين استصغروه واحتقروه (٩٠٠)، فقبض بيد من حديد على مقاليد حكم الحلافة، وخضعت له طوائف الجيش جميعها، بما فيها المغاربة والمشارقة. ويقول الداعية حمزة عن قتل الحاكم لبرجوان وابن عمار، إنه دل بذلك على شجاعة فائقة، لم يسمع بمثلها أبداً من قبل (٢٠٠).

## الفصل الثالث طريقة حكمه

وعلى الرغم من حداثة سن الحاكم ـ وقد استرد سلطانه من مغتصبيه ـ كانت له أهداف فى أن يكون الحليفة المثالى فى الحلق والحمكم . ويردد الشيعة فى كتبهم إشارات إلهية ترمز إلى التبشير به ، ليحكم الناس حكماً مثالياً (١) . ولا يدهشنا أن نرى فى سيرته تشابها مع سيرة العمر سين ، مع أن المجتمع الإسلامي كان قد بعد جداً عن معيشته الساذجة الأولى ، وأصبح فى أوج حضارته المادية المترفة ، بما جعل سيرة الحاكم فريدة فى زمنها . فى أوج حضارته المادية المترفة ، بما جعل سيرة الحاكم فريدة فى زمنها . ولعل مثالية الحاكم أتت من شبابه البرىء ، وتنشئته الدينية المبكرة ، فارتق ذروة الفضائل وغاية الشرف الكامل وهى صيى .

و تظهر مثاليته فيما أخذ به نفسه من تقشف و تزهد ، مع ما ورثه من الملك العظيم والعز والنعيم ألى حقاً إن الفاطميين في أول الأمر كانوا يعيشون من من منكان المعز مثل سلفه يمقت حياة النزف ، ويقيم بالمهدية في حجرة مشراضعة فرشت بالصوف والشعر ، اللبود ، ، ويلزم الواحدة من النساء أن ، ولكن المعز وخلفه لما نقلوا خلافتهم إلى مصر ، تغيروا تغيراً كبيراً ، ومالوا إلى البذخ ولين الحياة . ومن المؤكد أن هذا التغير يرجع

إلى استقرار شئون خلافتهم، وأنهم وجدوا أنفسهم في مصر المطبوعة على الحضارة الراقية . فقد اتسعت القاهرة اتساعاً عظماً ، وهي التي بناها جوهر ؛ لتـكون في أول الأمر معسكراً للمغاربة ، فبنيت فيها قصور فحمة أشبه بالقلاع : فتم على يد المعز" بناء القصر ، الذي وضع جوهر أساسه يوم اختطاط سور القاهرة، وعرف بالقصر الكبير الشرقي أو القصر المعرسي، وبني العزيز تجاهه القصر الصغير الغربي أو قصر البحر(١)، وكان بينهما فضاء واسع عرف برجبة بين القصرين، يتسع لعشرة آلاف شخص (٠٠). كذلك أقيمت خرائن كثيرة في القصر الكبير وخارجه ، عبارة عن قاعات واسعة ، استخدمت في خزن البضائع أو في صنع الأشياء ، وقد تأكد تُراؤها من بقاع الدنيا أو صنعت في مصر (٦) . فقد أصبح أثمة الفاطميين يهتمون بالتحف مثل العزيز ، الذي كان يعرف في نقاء البلور ، وبكتب عليــه اسمه(٧) . ولم يقف هذا الغنى عند الخلفاء وحدهم ، بل تعداهم إلى سائر أهلهم من رجال و نساء على السواء(^) ، وإلى كبار رجال در لتهم ؛ بحيث أن خزائن ابن كاس (م ٢٨٠/٣٨٠ ) وزير العزيز (٩) ، شابهت في غناها ، خزائن خليفته كما أن جوهر القائد الذي فتح مصر وتوفي زمن العزيز (م ٣٨١ / ٩٩٢ ) ، قدرت تركته عند موته ، بستمائة مليون دينار من الدهب العين ، وأربعة ملايين درهم، غير الجواهر والثياب (١٠)

وكذلك أصبيح من يقومون بأعمال القصر المختلفة ، فرقة هائلة من الرجال والنساء ، بلغ عددها عشرة آلاف بين جارية وخادم ، لما تولى

الحاكم الحلافة (١٠). وقد تمنيزت فيها طبقة للإشراف على الحدمة فى القصر ، تتكون من العبيد البيض والشود على السواء ، أغلبها من أصل أجنى من الصقالبة ، خصيان وغير خصيان ، يعرفون بالاستاذين جمع أستاذ ، أجلهم من يتميز بلف طرف العهمة تحت الحنك ، ويعرفون بالاستاذين المحند كين (١٠) ، بما لم تعرفه مصر من قبل .

فتبدو مثالية الحاكم فى أنه رفض هذا النعيم الذى تركه له أبوه وجده ، وتناسى حق نفسه وحق أسرته : فأخرج من قصره جماعة من حظاياه (۱۲) ، وأعتق سائر مماليك من الإناث والذكور ، وحررهم لوجه الله تعالى ، وملتكهم أمر نفوسهم ، والتصرف فيا يملكونه واقتنوه منه ومن أبيه (۱۱) ، كا أخذ من والدته و أخته و خواصه من النساء أملاكهن وعقارهن (۱۱) ؛ وهو فى هذا مثل عمر بن عبد العزيز ، الذى جعل زوجته تترك جواهرها لبيت مال المسلمين (۱۲) .

كذلك أبطل الحاكم ما كان يستعمل برسمه الحاص من الثياب (١٧)، سبراء ما كان يصنع منها فى خزائن الكسوات، التى أنشأها المعز بالقصر الكبير (١١)، أو فى مصانع النسيج الحكومية المعروفة باسم: الطراز الشريف، وهى المنتشرة فى أنجاء بلاد مصر، لا سيما فى دمياط و تنيس (١٩)، وكان الحاكم أول حكمه يتزيا بزى آبائه من الثياب المذهبة، والعائم التى فيها الجوهر، والكنه على التدريج، انتقل إلى لبس غير المذهب، شم لبس الحشتة من الصوف (٢٠)، ومركب حديدى فى رجليه (٢١)، وكان لون

ثيابه البياض شعار الفاطميين ، ثم أصبح السواد مع عمامة زرقاء، ثم جعلما أيضاً سوداء ، زيادة في النقشف (٢٠) .

وقد كان أهم ما يميز القصر الفاطمي حفلاته الباذخة ، التي تتألف من رسرم (٢٠) ، تنبع بدقة ، يشترك فيها الحليفة وخاصته ورجال الدولة ، والحيش ، في أيام مشهودة ، وبقول ابن تغرى بردى ، إن الممز أول خليفة فاطمى في مصر ، استسن جميع رسوم القصر (٢٠) ، كما تضرب المثل بأيام العزيز في البهجة ، وأنها كانت كالها أعياداً (٢٠) . فنجد الحاكم يقوم بهذه الرسوم بدون إسراف ، وهو إن أبق عليها ، فلانها كانت لتأكيد سيادة الدولة .

وكانت المواكب أهم الرسوم، وتسمى أيضاً المواسم أو الركوب ٢٠٠٠)؛ وذلك في أيام معلومة ، كالأعياد الإسلامية وغيرها . فتخرج من خزائن القصر شارات الحلافة المختصة بالمواكب، أو ماعرفت بالآلات الملوكية ٢٧٠)؛ لتعرض على أنظار الناس في الشارع، وهي : أسلحة من كل نوع مذهبة أو مفضضة أو مغطاة بالجلد « الكيمخت، »، وأعلام كثيرة من الحرير المخطط بالذهب، ملبسة أعوادها بأنابيب الذهب ، وهوادج أو عساريات تحيط بها ستائر حمراء أو صفراء ، بحملها الحدم أو الجمال أو البغال لنقل الأشخاص ، وأطقم أو مركبات برسم الدواب الكثيرة ، التي تعد بالآلاف ، وليس بينها من لونه أسود ـ وهو اللون الذي يرمز لأعدائهم العباسيين حميل : سروج محلاة بالفضة والذهب ، وأطواق من ذهب، وقلائد عنبر ،

وجلاحل من ذهب وفضة ، وأيضاً نقارات وصفافير وصنوج وأبواق ومداخن بأعداد كثيرة . فيجتمع موظاه والدولة وطوائف جيشها ورجال أسطولها في ميدان بين القصرين ، فيخرج معهم الخليفة ويتجه الجميع إلى مسجد يصلون فيه ، كما هو في موكب أول العام الهجرى ، وقد لبس الخليفة التاج أو عامة الجوهر ، واحاط به حرسه للسمى الركابية كالجناحين ، وأمامه حملة آلاته الحناصة ، مشل : المنطلة المرصعة بالاحجار الثينة ، والمذبتين العظيمتين كالتخلين ، والسيف الحناص المرصعة قبضته بالجوهر ، والرئ في غلاف منظوم باللؤلؤ ، والدرقة المزينة بالذهب ، التي كانت لحزة عم النبي ، والدواة من خالص الذهب ، التي كانت لحزة عم النبي ، والدواة من خالص الذهب .

وعلى النقيض من هذا البذخ في المواكب ، نجد الحاكم في موكبي عيد الفطر والأضي (٢٨) ، يركب من غير زينة أو أبهة ، وليس معه سوى عشرة أفراس ، تقاد بسروج ولجم محلاة بفضة بيضاء خفيفة ، وبنود قليلة لا زينة عليها , ساذحة ، ، ومظلة بيضاء بغير ذهب ولا زينة عليها ، وقد لبس ثياباً بيضاء بغير ذهب ، أو زخرفة ، ولا جرهر في عامته ، وزيادة في التقشف، كان الحاكم في الموكب يركب الحمير لا الحيل (٢١) ، لا سيما في السنوات الأخيرة من حياته ، ويتزيا بثياب مرف وعامة سوداء على رأسه (٢٠) ، فل فيتجه موكبه الساذج إلى المصلى الموفة بمصلى الهيد ، وهي مكان مكشوف ، أنشأها جوهر شرقي القصر الكبير ، وجددها العزيز (٢١) ، فلم يفرش المنبر كالمعتاد بالسترين والألوية على جانبيه ، فقام الحاكم بالخطبة وأم المصلين المصلاة ،

ولا نسمع بأن الحاكم أقام ولائم العيدين بيذخ(١٢)، فلا نسمع بأنه عمل

الفطرة ، وهى حلوى من الدقيق والفستق ولوز وبندق وتمر وزبيب وعسل ، كان أبوه العزيز قدرتب صنعها فى دار عاصة عرفت بدار الفطرة ، لتحضر إلى القصر يومعيد الفطر ، وتنشر كالجبل الشاهق على مائدة طويلة ، فيأكل الناس منها ، ويأخذونها للبركة . وكذلك كثيراً ما عطل الأسمطة وشى المآدب الرسمية ، التي تقام لكبار رجال الدولة ، بعد صلاتي عيد الفطر والأضى ، بل وعطل المطابخ والمؤونة التي كنانت تقام برسمه فى كل يوم ، واقتصر فيما يأكله على ما يأتيه من عند السيدة والدته (٢٢٠) . وكان يقتصر في طعامه الخاص ومشر به على ما تدعو الحاجة إليه لتماسك الجسم ، وفي طعامه الخاص ومشر به على ما تدعو الحاجة إليه لتماسك الجسم ، عيد الأضى على رسومه ، حيث كانت تذبح آلاف الأضاحي لتوزيعها على رجال الدولة والفقراء من الناس (٢٠٠) .

وكان الحاكم بخرج أيضاً في مواكب للصلاه في أيام الجمع من شهر رمضان (٢٦٠)، في الجوامع المعروفة، وهي: جامع القاهر ة المسمى بالازهر، وجامع الحاكم المسمى بالانور، وجامع عمر و، وجامع راشدة (٢٧٠). فكان الحاكم يخرج في موكب رسمى ، عليه عامة بغير جوهر ، وسيف محلي بفضة بيضاء دتيقة ، والناس يمشون بموكبه . وقد كان الجامع صبيحة بهم الجمعة أيبخر بالمسك ، وبعلق عن يمين المنبر ويساره سنزان ، مكتوب في السنز الايمن سورة وبعلق عن يمين المنبر ويساره سنزان ، مكتوب في السنز الايمن سورة الفاتحة وسورة الجعمة ، وفي السنز الايسر سورة المنافقين ، فإذا أذن للجمعة صعد الحليفة على المنبر ، ومعه قاضي القضاة تشريفاً له (٢٨٠) ، فيلق الحليفة الحظمة من ورقة تأتيه عادة من ديوان الإنشاء ، فيقرأ فيها آية من القرآن

الكريم ، تم يصلى على محد جده وعلى أيه ، وبعظ الناس بمنا قل ودل ، ويذكر من سلف من آبائه حتى يصل إلى نفسه ، فيقول هذه الجلة التي تبين تواضعه نحو الحالق : « اللهم وأنا عبدك وابن عبدك ، لا أملك لنفسى ضراً ولا نفعاً » . ثم يتوسل إلى الله بدعوات فخمة ، ويختم الخطبة بقوله ، « اذكر وا الله يذكركم » . فكان الرسم أن يقرأ الخاليفة في الركعة الأولى ماهو مكترب على الستر الأبمن ، وفي الثانية ما هو مكترب على الستر الأبس ، وفي الثانية ما هو مكترب على الستر الأبسر ، وحينما ينطق التكبير ينقله القاضي إلى المؤذنين ، الذين يسمعونه بدورهم للناس ، فإذا انتهت الصلاة عاد الخليفة إلى قصره .

وكذلك واظب الحاكم على الركوب في كل سنة وقت فيض النيل لفتح الخليج (٣٠) ، الذي عرف باسمه : الخليج الحاكمى، ويقع غربي القاهرة آخذاً من النيل إلى البحر الأحمر ، فيكون فتحه إيذاناً بفتح السدود ، لإرواء أرض مصر . فكان يقام له ولرجال الدولة على حافة الحليج ، سرادق واسح ربحا هو القانول الذي بني في عهد أبيه ، وعرف بهذا الإسم لأن فراشاً سقط من أعلاه أثناء إقامته في عهد العزيز ، فنصب له فيسه سرير الملك فيستمع الحاضرون إلى آيات القرآن الكريم من قراء الحضرة ، فإذا فرغوا ألق شعراء الدولة قصائدم العصماء ، ترتيب درجاتهم واحداً واحداً . فإذا انقضى هذا الحفل في السرادق ، غادره الحليف في إلى منظرة عالية ، تعلل على الحليج ، فيطل من المنظرة أستاذ من أسائدة القصر الكبار ، لينقل أمر الحليقة بفتح الحليج ، الذي ينهنم أمام أعين الخاصرين ، تحت ضربات الماول . وقد منع الحاكم اللهي والجون الذي كان بعدت في هذه المناسبة ، الماول . وقد منع الحاكم اللهي والجون الذي كان بعدت في هذه المناسبة ، والركوب في المراكب ، وسدت الطاقات المطالة على الحليج ، المناسبة ،

أما الجلوسات (١٠) م وهي من أهم رسيوم النعير الفاطمي ، وتعنى الاستقبالات الرسمية الفخمة التي تقام في القصر، ويحضرها كبار رجال الدولة في تواريخ عددة ، فقد اتسمت في عهد الحاكم بالبساطة والتقشف ، فكأن ينصب أه سرير الملك ، خلف سنز يحجبه \_ إذا أراد \_ عن أحين الحاضرين (٢٠) ، الذين يقفون أهامه أو يحاسون في أماكنهم المقررة ، فنهى الحاضرين وأن ، الذين يقفون أهامه أو يحاسون في أماكنهم المقررة ، فنهى الحاضرين وأيه أن الإنجاد إلى الارض الخلوق من صنيح الروم ، كا الارض بوني رأيه أن الإنجاد إلى الارض الخلوق من صنيح الروم ، كا الارض عن عاطبته عولانا ، وهي لفظة كانت تجرى على الالسنة في قصور ملوك السلمين ، وأن يكرن السلام مقصوراً على قولم فقط : « السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله و بركانه » (١٠) .

وكذلك رفض الحاكم مظاهر التكريم ، التي كان يقوم بها حرس القصر، وهم من الجنود السود عددهم خمسائة راجل ، وخمسائة فارس ، علمهم الطواف حول أشوار القصر طول الليل ، وكان الرسم أن يقف قائد الحرس على باب القصر بعد الفراغ من صلاة العشاء ، فيأمر بنفخ الأبواق ودق الطبول والعنوج ، فيقفل باب القصر ، وترى السلسلة ، ولا ترفع إلا عند الفجر على نفخة الأبواق . شع الحاكم من ضرب الطبول والأبواق ، وصار حرس القصر يطوفون بغير طبل ولا بوق (13) .

وقد جرت العادة أن تذكر في المسكانيات الرسمية عبارة نيزة عند دكر اسم الإمام، تحت هذه الصيغة: «صلى الله عليه وسلم» ؛ وأصلها في الدعاء لإبراهيم وآله في الصلاة ، وتدل على اعتقاد الفاطميين في طبيعة أتمتهم الإلهية . فنجد الحاكم يامر بألا يصلى أحد عليه فى مكاتباته ، ويقتصر على الصيغة الآتية : «سلام الله و تحياته و نوامى بركاته على أمير المؤمنين » ( ف و كان الحاكم أيضاً مثل أثمة الفاطميين قبله ، 'يظهر غاية التواضع والحنصوع لله فيسبق اسمه فى المكاتبات بعبارة : «عبد الله ووليه» ( أ ، أما فى الصلاة ، فإنه منع المؤذنين من أن يسلموا عليه وقت الأذان ( ٢٠٠٠ ، وألا يدعى له على منابر الجوامع إلا بما يتفق من الدعاء لا غير ، فلم يقل الحطباء يوم الجمعة سوى : «اللهم صلى على محمد المصطفى ، وسلم على أمير المؤمنين على المرتضى ، اللهم وسلم على أمراء المؤمنين آباء أمير المؤمنين ، اللهم اجعل أفضل سلامك على عبدك و خليفتك ( ١٠٠٠ ) » .

ومن كل هذا يستبين أن مثالية الحاكم أوجدت أساليب في الحريم قلبت أوضاعه المتعارف عليها في عصره. وربما بكون قد فكر في أول الأمر، أن يسير في حكمه على أسس الإسلام الأولى ، فجمع مجلساً للشورى من أعيان الدولة ، ولكن ما لبث أن أبطله ، وبدأ يعتمد على نفسه في شتون الدولة (المن الزمن قد تغير ، والعصر عصر الحركم الأو تقراطي، الذي يعنى حكم الفرد القوى . فمنذ الخلفاء الأمويين ، لم يعد الخلفاء خلفاء النبي ، وإنما مد خلفاء الله في الأرض، يحكمون بالحق الإلهى المقدس ، وجاء الشيعة وقووا في ما النظرية ، بما أحاطوا به خلفاءهم من عصمة وقداسة .

وليس ثمة من عجب، فى أن نجاح الحاكم فى استرداد سلطانه المغصوب من برجوان وابن عدّار، ومن معهما من جماعة العسكريين، يكون قد جعله

يستخدم القتل وسيلة من وسائل الحدكم ؛ لسحق كل من يشك في ولائه ، وإصلاح إعوجاج الدولة بعد أن فسدت شئرنها . وقد أدى ذلك إلى أن أصبح اسم الحاكم يخيف أى شخص، وحركاته تخيف من حوله، وشبهوه بالأسد الضارى الذي يطلب فريسة ؛ لإسيما وأن منظره كان رهيباً ، فعيناه و اسمتان، إذا نظر إلى إنسان ارتعدمنه لعظم هيبته، وصوتهجهير يخوف (٠٠٠٠ . وقد بولغ في عدد من قتلهم الحاكم ، فقالوا حرالي عشرة آلاف إنسان (٥٠٠) ؛ مما جعل منه أعجب شخصية استطاعت إثارة الأساطير ، فقالوا : إنه كان يقتل خاصته وأقرب الناس إليه ؛ وربما أمر باحراق بعضهم ، وربما أمر بحمل بعضهم و تـكفينه و دفنه (٥٠)، وإن أحد القواد دخل عليه، فوجده جالساً وبين يديه صبي مليح قد اشتراه ، وفي يده سكين وقد ذبحه ، فارتد القائد مذعوراً ، ولم تمض ساعة حتى أنفذ إليه الحاكم من قتله (٣٠) ، و إنه بني شونة كبيرة ملاً ها بالبوص والحشب ، بقصد إحراق الناس ، إذكان يتمتع برؤية النار المتوهجة (١٠٠ . ويبدو أن إسراف الحاكم في القتل، تسبب في حيرة بعض المؤر خين، الذين تخبطوا في البحث عن تفسير لذلك ، ولم يتبينوا قصده السياس، فادعى أحدهم أن الحاكم كان بعبد ، يخدم ، كوكبي زحل والمريخ ، لاسما وأن هذا الأحير يرمز للحرب ، فكان الحاكم يسفك الدماء تقرباً لم إنَّ ، وعلى خعلاف ذلك رأت الشيمة ، أن الحاكم بشربه ، ليهلك المفسدين بحركة شفتيه ، إذ كانت لا تأخذ ﴿ إِنَّهُ أُومَةً ولا ينتفى عن الذبوب والجرائم (٥٠). وجدير بنا أن نلاحظ أن معظم من قتلهم الحاكم لم يكونوا من ضعفاء الناس، وإنما من أكابر رجال الدولة ؛ ما يبدّين أن القتل كان عنده وسيلة من وسائل الحكم ، وهذه نجدها عند كثير

من مارك عصره ، دون أن تثير مثل هذه المبالغة والأساطير .

وقد أحس العاكم أن الناس تخافه ، فكان يحاول جهده أن يطمئهم بأنهم غير المقصودين بشدته ، فيختلط بهم ويتبسط معهم بدون مواكب أو حجاب (٥٠) ، فيحتصع بهم في الأسواق ، ويتصارع الرعاع أمامه ، ويتدافعون ويتلاكون (٩٥) . وفي مرة قويت الإشاعات ، واشتد الخوف من الحاكم ، فظنت الرعية وطوائف رجال الدولة أنها مقصودة بشر ما بغرج سائر الكتاب يقبلون الأرض حتى وصلوا إلى القصر ، فوقفوا يتضرعون ويضحون ويسألون العفو عنهم ، كما أن طوائف أخرى صاروا إلى قبر أبيه العزيز ، وضحوا بالبكاء وكشفوا رءوسهم ، فاسرع الحاكم بإصدار أمانات عديدة لتطمينهم ، حتى بلغ ماكتبه فوق مائة سجل . ولدينا مسغة إحدى هذه السجلات ،التي أعطيت لأهل الأسواق وتر تتبالقصر ، يبدو من صياغتها رغبته الشديدة في تطمينهم على دمائهم وماهم ، وأنه يبدو من صياغتها رغبته الشديدة في تطمينهم على دمائهم وماهم ، وأنه ورد فها :

« إنكم من الآمنين بأمان الله الملك الحق المبين ، وأمان جدنا محمد خاتم النديين ، وأبينا على خير الوصيين ، وآبائنا الذرية النبوية المهديين ، صلى الله على الرسم أن ووصيه وعليهم أجمعين ، وأمان أمير المؤمنين على النفس والحال والدم والمال ، لا خوف عليكم ولا تمد يد بسوء إليكم ، إلا في حد يقسام بواجبه ، وحق ير خذ بمستوجه ، فيوثق بذلك ، وليعول عليه إن شاءالله تعالى ، وكتب في جمادي الآخرة سنة خمس وتسعين وثلثمائة ، والحسمد لله ،

وصلى الله على محمد سيد المرسلين ، وعلى خير الوصيين ، وعلى الأئمة المهديين ذرية النبوة وسلم تسليماً كثيراً «٥٩».

أما ما تناقلته الرواية عن حريق مصر أو الفسطاط بتحريض الحاكم ، فهذه جاءت مضطربة اضطراباً شديداً (١٠٠) ، مما يشكك في أم حقيقتها. فقد قيل إنها حدثت بسبب سخرية المصريين من الحاكم ، وسبه في رقعة وضعوها في يد تمثال « صورة » عملوه من القراطيس على شكل امرأة ، كأنها ُظلامة . والكن يحي الأنطاكي لا يورد هذا السبب ، وإنما يقول: إن من الورق – بل أشعاراً يكفرونه فيها ، وتر بموا بأغان تتضمن شتيمة له ، وألفاظاً قبيحة يشيرون بها إليه ، فأمر بحرق مصر . وكذلك يبدو السياق لهذه الرواية غير منطق ومبالغاً فيه : فقد أمر الحاكم جميع العسكر بالمسير إلى مصر وضربها بالنار ونهبها ، فاجتمع أهل مصر وقاموا بالدفاع عن أنفسهم ؛ ولكن النزك والمغاربة من العسكر لم ترض بالاستمرار في القتال ؛ لأنه كان لهم في مصر أملاك وأصهار وأقارب، فبتي العبيد وحدهم، وهم الذين تعمدوا سبى الحريم والأولاد ونهب الاموال، فأجبر الأتراك والمغاربة الحاكم على وقف القتال ؛ فأوقف الحاكم القتال ، واعتذر لأشراف مصر وزعماء النزك والمغاربة ، وحلف أنه برىء بما فعله العبيد ، بل إنه لما قال له أحد الأشراف من مصر : « أراك الله في أهلك وولدك مثل ما رأينا في أهلنا و أولادنا » ؛ حلم عليه . وبما يظهر أن قصة حرق الحاكم مصر من نسيج الخيالُ ، وهيمثل تلك القصص الكثيرة التي أشيعت عنه ، وكان يضطر في كل حالة إلى إصدار (م -- ؛ الحاكم بأمر الله )

سجلات الأمان و الاطمئنان؛ أن يحيى المؤرخ يعترف بأنملا شاع بين الناس قصائد وأبيات شعرعلي لسان الحاكم تتضمن وعيده للمصريين بحريق دورهم ونهب أموالهم، وسبى حريمهم، وسفك دمائهم، أسرع الحاكم بقراءة سجل بتطميهم وإزالة سوء ظنهم (٦١) . وقد يكون حريق مصر ، حدث نتيجة للنزاع بين طوائف العسكر لما اضطربت الأحوال، لا سيما وأنه حدث في آخر أيام الحاكم سنة ١٠٤/٠٢٠/ ٢٠٦ ؛ فتذكر الرواية أن المغاربة والنزك اتحدوا وحاربوا العبيد؛ فلعل ذلك بسبب أن العبيدكان عددهم قد بدأ يكثر في عهد الحاكم، فاخاف ذلك النزك والمغاربة، فتناسوا أحقادهم السابقة واتحدوا ضد العبيد. وتؤيد جميع المصاجم ان الحاكم كان يركب أثناء الحريق، ويظهر أن ذلك تم بغير علمه ، وكان بلعن العبيد ، وبظهر النوجع لآلام أهل مصر ، وأنه أرسل جنداً لإطفاء الحريق لما استغاث به أهل مصر (٦٣). وفوق ذلك، فإن المقريزي ، العارف بأحرال مصر والقاهرة معرفة تامة ، والذي تكلم بتفصيل زائد عن حريق مصر في عهد شاور وزير العاضد آخر خلفاء الفاطميين ؛ بقصد وقف غزو الصليبيين لمصر ، لم يتكام إطلاقاً عن حريق مصر في زمن الحاكم. للكل هذا نعتقد أن الرواية مدسوسة من أساسها على الحاكم ، أو أنها على الأقل غير دقيقة .

وعلى خلاف الوسائل الدمرية ، استخدم الحاكم سياسة الاستمالة والإغراء، عن طريق بذل المال ، والإنعام بالألقاب ، ليتفانى رجال دولته في الإخلاص له ، وفي عملهم . فكان يفرق الأموال الكثيرة على رجال الدولة بدون حساب ، مما جعل ناظر ماليته يترقف عن الصرف خوفاً على أمرال الدولة ، فرقع الحاكم : «المال مال الله عز وجل ، والحلق عباد الله ،

ونحن أمناءه على الأرض، فاطلق أرزاق الناس ولا تقطعها والسلام (١٠١٠ من فشلاً منح الحاكم عند تعيينه غنين رئيساً لشرطته في ١٠١١/٤٠٢ ، بالإضافة إلى مرتبه الكبير ، خمسة آلاف دينار ذهباً ، وخمسة وعشرين فرسا بسروجها ولجمها ، حتى يشعره بعطفه ويمنعه من الرشرة (٥٠٠٠) . وكذلك منح الألقاب لسائر موظفيه بجميع أنحاء الحلافه ، بحيث لم تنتشر من قبل كا انتشرت في عهده ، وحينها فكر يوماً في إسقاطها مالبث أن وجد ذلك يفقده نفوذه فأعادها (٢٠٠) . وكان الحاكم يعاقب بسلب لقب الشخص مدة طويلة ، ولا يدعره بهذا اللقب ، فيصير الرجل في حزن وبكاء حتى يرد عليه لقبه ، فيكرن ذلك عيداً عند الرجل (٢٠٠) .

فالصرامة والاستهالة مصراعا سياسة الحاكم ، لا سيها فى أول عهده ، وهر يشعر بصغر سنه وقلة تجربته أمام أعدائه الأقرياء ؛ كما أنهما كانتا سبيله لتحقيق أهدافه فى القضاء على فساد الدولة ، الذى امتدت جذوره إلى قبل حكمه . فقد رأينا الأرقام الحيالية لثروة كبار رجال الدولة ، وهى ولا ريب قد سلبت من عرق الشعب المصرى المكافح ، الذى كان الحاكم يعطف عليه كثيراً .

ومهما يكن فإن الحاكم كان يعتمد على نفسه فى إدارة شئون دولته ، و أن حرمانه من سلطته على بد ترجوان وابن عـــّــار جعله حريصاً على

ويبدو أن حرمانه من سلطته على يد برجوان وابن عسّار جعله حريصاً على ألا يعلو على سلطانه سلطان. فلم تظهر في عهد الحاكم تسمية الوزير، وإنما وسيط، ورتبته الواسطة أو وساطة جمعها وسائط، وهي تصحب غالباً بما

يسمى السفارة ، لتدل على من يتوسط بين الخليفة ورهيته ، دون أن يبلغ مرتبة الوزير ، عا يبين رغبة الحاكم في الاستئثار بكل سلطته (٢٦٠) . وقد ظهرت تسمية الوساطة في مصر في آخر عهد العزيز ، واستمرت طوال عهد الحاكم ، وانقطعت بعده في عهد خلفه الظاهر ، الذي اتخذ الوزراء (٢٩٠) كا أنها ظهرت من قبل عند بوسي العراق ، الذين كانوا يحرصون أيضاً على زمام الحدكم في أيديهم . وكذلك كان الحاكم أحياناً يبقى حتى بدون واسطة ، ويعتمد مباشرة على أصحاب الدواوين \_ وهي المصالح الحكومية \_ فيدخلون إلى حضرته ، ويستأذبون في المحار إلى أفراد أسرته الموثوق في كفاءتهم (٧٠) .

ومع حرص الحاكم الشديد في إختيار وسطائه ؛ إذ كان يراقبهم مراقبة شديدة ، ويرسل إليهم العجائز اللاتي يدخلن إلى بيوتهم من غير علمهم ؛ ليخبرنه بتصرفاتهم وأدق ظروف حياتهم (١٧) ، فإنهم كثيراً ماكانوا يهملون في علمهم ، ويشك في ولائهم . فكان الحاكم يقيم الواحد منهم تلوالآخر (٢٠) ، ويضعهم تحت التجربة مدداً تنزاوح بين الطول والقصر ، على حسب فراسته في كل واحد منهم ، بحيث أصبح أظهر قتلاه منهم . وقد بالغ المؤرخون بقولهم إن الفاطميين لم يستوزروا مسلماً إطلاقاً إلا في عهد الظاهر (٢٠) ، فالحاكم استخدم في الوساطة مسلمين وقبطاً على السواء .

فبعد قتل برجوان اتخذ الحاكم فهد بن ابراهيم النصراني الملقب بالريس في ٩٠٠٠/٠٠٠، وقدمه على جميع الكشاب، ولكنه قتله في جمادي الآخرة ٣٩٩/٣٩١ ؛ بعد أن أمضى فى منصبه زهاء ست سنين ، منها ثلاث فى خدمة برجوان . وقيل فى قتل فهد عدة أسباب : أبرزها مناصرته النصارى ، وإسناد مناصب الدولة إليهم ، حتى أعتبر آفة على المسلمين وعدة للنصارى ، كما قد يكون قتله بسبب سعاية بعض الكتاب الذين كانوا يريدون أن يحلوا محله ، بحيث قال أحدهم للحاكم : « يا مولانا إن كنت تؤثر جمع الأموال ، وإعزاز الإسلام ، فارنى رأس فهد بن إبراهيم » . ولكن الرواية الكنسية ترجع سبب قتله إلى أنه أبى اعتناق الإسلام ، فضرب الحاكم عنقه ، وأحرق جسده بالنار ، وأن جسده لم يحترق ، وأعتبر ذلك من الكرامات (٧٠) . ويبدو أن الحاكم تسرع فى قتل فهد ، فاحضر أولاده وخلط عليهم ، وكتب لهم سجد الماكم تسرع فى قتل فهد ، فاحضر أولاده وخلط عليهم ، وكتب لهم سجد الماكم تسرع فى قتل فهد ، فاحضر أولاده وخلط عليهم ، وكتب لهم سجد الماكم تسرع فى قتل فهد ، فاحضر أولاده مالهم (٢٠٠) .

أم أقام الحاكم على بن عمر بن العداس ، ورفعه فى أمور الدولة والنظر فها ،وجعل له علامة للتوقيع بها: «الحد نته على ما يستحق» ، ولحكنه سخط عليه وقتله وأحرقه بالنار فى نفس سنة ١٠٠٣/٣٩٣ . وقد كان ابن العداس تولى الوساطة من قبل للعزيز بعد ابن كلس ، وأمره العزيز بألا يرتشى أو يقبل هدية ، ولكن أخذت على ابن العداس شبهات ، فصرفه العزيز ونقله إلى ديوان آخر ، فلما قتل الحاكم فهد ، ولاه مكانه إلى أن قتله ، ويبدو أن ابن العداس كان ضمن من دس على فهد ، وكذبوا على الحاكم ، فربما يكون قتله بسبب ذلك ، أو لسيرته السيئة (٧٧).

ثم جعل الحاكم حسين بن جرهر ، الذي كان تولى ديو ان البريد و الإنشاء أيام ابن عمر الوسطوان ، يشترك مع فهد في النظر في أمور الدولة ولقبه بقائد القواد في جمادي الأولى ٣٩٠/١٠٠٠ ؛ ثم ولاه الوساطة وحده

بعد قتل ابن العداس. ولكن الحاكم صرف ابن جوهر عن النظر في الأمور في شعبان ١٠٠٨/٣٩٨ ( ٢٨١) ، ربما بسبب أنه لم يكن مهما " بعمله إذكان ورث مالا "وافراً من أبيه كما ذكرنا ؛ حيث أطلق يد فهد النصر الى ليتحكم في رقاب المسلمين إلى أن قتله الحاكم ، وربما أبضاً لأن ابن جوهر ارتكب خيانة كبرى ، حينما كاتب مغامراً اسمه أبو ركوة ، الذي غزا مصر أيام الحاكم وهزم (٢٩١).

فعسين الحاكم صالح بن على الروذ بارى ولقبه بثقة ثقات السيف القلم، ثم عزله ، وألزمه بالبقاء فى داره ثمانية أشهر ، ثم قتله فى صفر ١٠٠٩ ثم عزله ، ربما لأنه كان عراقياً ، إذ كان العراق العباسى فى عداء للفاطميين . فعين الحاكم قبطياً هو منصور بن عبدون المكاتب النصرانى ، ولقبه بالمكافى ، وقتله بعد أشهر ، وألتى بجسده للكلاب ، وذلك لسوء تصرفه و خبثه ، وربما أيضاً لتحريض أعدائه (١٨) . فرد المحاكم الأمور من جديد إلى مسلم اسمه أحمد بن محمد القشورى ، الذى يبدو أنه كان عراقياً أيضاً (١٨) .

وفى أثناء ذلك ، أمر الحاكم ابن جوهر بلزوم داره ، فاحس بالخوف من الحاكم ، فهرب بأولاده وصهره إلى جبل المقطم ، وبقى ثلاثة أيام ، ثم هرب إلى نواحى الاسكندرية عند قبائل بنى قرق ، التى كانت قد أيدت المغامر أبا ركوة ، فاكان من الحاكم إلا أن صادر أموال الهاريين . ويبدو أن الحاكم لم يكن يفكر فى قتل ابن جوهر أول الأمر ، بدليل الإبقاء عليه حياً فالحدة منذ عزله إلى سنة ١٠١/٤٠١ ، وذاك لان جوهرا أباه ، هو مؤسس ملكهم في مصر . فكتب الحاكم إلى ابن جوهر بخط يده كتا با شديداً

أرسله إليه مع رسول من كتامة ، وجاء فيه (٨٣) : كيف أن آباءه اشنروا أباه من التجار وأعتقوه ، وجعلوه قائداً مظفراً يفتح البلاد ، وأنه نفسه جعله وزيراً وقائداً ، وأطلق بده في دولته ، وبتعجب من تبطره وتركه النعمة ، و ننى أنه كان ينوى الغدر به ، ليأخذ ما في حيازته ـــ فإن بعض الظن إثم ــ فإن مثل هذا الإدعاء تبرير اسوء تصرفه نحو ولى النعمة ، فلو كان قصده قتله لتم ذلك بيسر ، ويحضه على العودة ، أما إذا لم يحضر فإنه سيلاحقه بالإختطاف، وأعذر من أنذر . وقد تردد ابن جوهرفي أول الأمر، وما لبث أن قبل العودة، فأعد الحاكم له استقبالاً عظيماً ، وقدم له ملابس موشاة فيها الدر والجوهر ، عرضت على الحاكم قبل خياطتها ، وأرسل له الخيل بالسروج المذهبة ، والأجراس فى أرجلها ، وأذن لرجال . الدولة الرسميين باستقباله ، بما فهم الوسيط القشورى. فشق الحسين وأولاده وصهره البلد في موكب فخم، تحيط به طوائف العسكر، وعلى رأسهم الرايات الحاكمية ، إلى أن وصلوا إلى قصر الحاكم ، فصاروا محضرته ، ثم خرجوا وقد عفا عنهم . فحمل الحاكم إلى ابن جوهر جميع ما قبض له من مال وعقار وغيره ، وكتب له أماناً قرىء على رءوس الملا ، فارسل ابن جوهر الأمان إلى مكة ، ليعلق على الكعبة ، ويحوز القداسة . ولكن ابن جوهر لم يفلت من الحاكم ، الذي قتله في جمادي الآخرة ١٠١٠/٤٠١ ، كما قتل اولاده الذين هربوا إلى الشام ، وكاتبوا باسيل ملك اليونان .

وكذلك ضرب الحاكم عنق القشوري، ولم يلبث في الوساطة عشرة أيام ، ربما لانه عسطم الخائن ابن جوهر، وأظهر عجزاً تاماً في عمله . فولى الحاكم الوساطة

أبا القاسم الحسين بن على المعروف بالمغربي، الذي بدت منه أفعال سيئة نحو الرعية، فخاف أن يجازيه الحاكم و بلحقه بالوسطاء سابقيه، فهرب إلى مكة ؛ فقتل الحاكم أباه وعمه و أخويه ، فلما طلب الصفح وكتب إلى الحاكم قصيدة يعترف فيها بنو بته ، صفح الحاكم عنه ، إلا أنه توفى قبل أن يعود إلى مصر (١٠٠٠ فنقلد الوساطة فبطى اسمه زرعة بن عيسى بن نسطورس ، و لقبه الحاكم بالشافى أي الذي بتوقف عليه الأمل في إظهار الرضا ، فاستمر زرعة في الوساطة مرضياً عليه من خليفته من ١٠١١ / ١٠١٠ ، إلى أن مات سنة ١٠١٢/٤٠ ؛ فقد كان زرعة حسن السيرة ، محمود الطريقة ، محبوباً من سلطانه وسائر الجند والكتتاب كما يقول يحيى المؤرخ ؛ لا سيما وأن أباه عيسى بن نسطورس وسيط العزيز ، كان ضحية ابن عتار ، الذي تغلب على الحريم في أول عهد الحاكم (١٠٠٠).

و بعد زرعة قلد الحاكم الوساطة والتوقيع عن الحضرة أبا الحسين ابن طاهر الوزان ، ولقبه بامين الأمناء ، ولكنه عزله وقبله في جمادى الآخرة سنة ٥٠٤ / ١٠١٤ ، ربما لأنه كان يعارض تصرفاته المالية ، وتوقف عن صرف إنعاماته ، فكتب إليه الحاكم بخطه باطلاقها (٢٨٠ . ثم ولى بعده الأخوين الحسين وعبد الرحيم ابني أبى السيد القاضي، وقتلهما بعد شهرين (٢٠٠٠ فاستناب لتدبير الأحوال الفضل بن جعفر بن الفرات ، الذي أقام خمسة أيام فقط وقتله ، وبعده بنى بغير واسطة (٨٨٠) . ثم عاد وولى على بن جعفر ابن فلاح في ٥٠٤/٤٠١ ، ولقبه بألقاب فحمة ، بذى الرئاستين الآمر المظفر قطب الدولة ، وكان إذا مرض عاده وحمل له مرتبة من القاش وخمسة آلاف دينار ، ولكن جعفراً قائل بأيد مجهولة في شوال ٤٠٩ / ١٠١٨ ؛ لا يتبين

أنها من قبل الحاكم. وبعدجعه رأقام الحاكم ابن عه الاميرهاشم للنظر في الامور، ثم عاد يعتمد على رؤساء الدو اوين، واستمر على ذلك إلى آخر عهده (١٨٩٠.

يتبين بما تقدم أن الحاكم أخلص فى عمله كرئيس للدولة ، بإشرافه على وسطائه إشرافاً تاماً ، إذ كان يقدر أهمية منصبهم فى خدمة الدولة والرعية . ومع قلة معلوماتنا التاريخية عن ظروف نقمته على كل واحد منهم ، إلا أننا لمسنا فى هذا القليل أسباباً أغلبها يتعلق بالولاء أو إسمعتغلال المنصب ، أو الإخلاص فى العمل .

كذلك حاسب الحاكم رجال الدواوين ... وهى الإدارة الحكومية ... ويعرفون بالكتّاب مفردها كاتب ، حساباً عسيراً ، لا سيا وأنهم كانوا مثال النواكل ، وسوء التصرف ، فحل سيفه مصلتاً على رءوسهم ، ليقوموا بعملهم بأمانة ، بحيث أن الكتّاب كثيراً ما طلبوا منه الامان . فقد طالب الحاكم كتّاب الدواوين بحساب ما كانوا يتولونه في ٢٩٩ / ١٠٠٨ - ٩ ، فثبت السرقة على بعضهم ، فتقدم بمعاقبتهم ، فقطعت أيدى بعضهم بالشطور على الحشبة من وسط الذراع ، وعلى جماعة منهم بأيديهم أياماً يذو تمون برد الهجراء وحر الشمس ، فمات عدة منهم ، كما أخذ لتماء سرقهم جميع ماكان طهر ١٠٠٠.

و قد كان غالبية رجال الدواوين من أهل الذمة منذ أن مهد العزيز اصطناعهم ؛ لزواجه من نصرانية هي أم سيدة الملك ، فلدينا أمثلة تاريخية تشير إلى استخدام القبط والهود بكثرة في ختلف الدواوين ، فلم يبقو اكما

\*

كانوا سابقاً عن عصر الفاطميين في دواوين مالية مصر وحدها ، وإنمــا صاروا في جميع فروع الإدارة ، وأصبحوا اصحاب النفوذ والسلطان . وأكثر من ذلك ، أن العزيز لما استخدم عيسى بن نسطورس لتولي ضبط الأمور، مال عيس إلى النصاري وولاهم الأعمال، وعدل عن الكتّاب والمتصرفين من المسلمين(٩١) . وقد انتهز أهل الذمة تسامح الفاطم بين معهم ، فأساءوا استخدام مناصبهم للتحكم في المسلمين وإثارتهم ؛ بحيث أن أحد الشعراء وصف وصول الذميين وعلى الأخص اليهود منهم، فنصح أهل مصر بالتهود لكينالوا الحظوة؛ وتنجيزأع المراع، وقدله تألمسلمون نظر العزيز إلى ذلك في شكاو اهم (٩٣) ، فقبض العزيز على عيسى وكاد يقتله؛ لو لا شفاعة أبنته سيدة الملك له ، فأعاده إلى عمله على شريطة أن برد الدواوين والأعمال إلى الكتّاب المسلمين، والتعويل علمهم في شئون البلاد(١١). وقد سار الحاكم على سياسة أبيه الحازمة في شغل الوظائف الدو انية بالمسلمين، فتقدم بإثبات سائر المسلمين المتعطلين من الكشّاب، الذين يصلحون للخدمة في دواوينه وأعماله ، ليتخذ منهم من يستبدل بالنصاري (٥٥) . وربما كان الحاكم ــ وهو المسلم المتعصب لدينه ــ بوده أن يخرج أهل الذمة جميعاً من الدواوين ؛ ولكنه لم يكن يستطيع ذلك ، بسبب أن القبط كانوا ثاث سكان وهمر ، ولأن أغلبهم كانوا على دراية تامة بشئون الإدارة ؛ التي اهتم الحاكم يحسن سيرها .

ولكى يكون إشرافه شاهلاً لجميع شئون الإدارة ، لا في مصر والقاهرة فقط: ، وإنما في جميع أنحاء البلاد ، فإنه اهتم بما عرف بنظر المظالم ، وهي لفظة مفردها ظلامة أو مظلمة من ظلم ، بمعنى انتهاك حق شخص ، وتدل عادة على الظلم الذى أتى على الخصوص من التعدى أو الفساد من قبل رجال الدولة ، فيرفع أمره إلى الحليفة مباشرة (٩٦٠) . ولذلك اعتمد الحاكم على نظر المظالم لتطهير دولته من الفساد ، وفى الوقت نفسه اعتبره وسيلة للمحافظة على سمعة حكمه . وبجب أن نذكر أن الفاطميين منذ أن جاءوا مصر ، أتوا بفكرة تطهير الإدارة من الفساد ، فجلس جوهر للمظالم فى كل يوم سبت ٩٧٠) .

ومن هذه الزاوية ، بذل الحاكم جهده في القضاء على مظالم رعاياه في كل وقت ، وفي كل مكان ، بشكل لم يُعرف له مثيل من قبل ، حتى من الحلفاء المتجولين المهتمين بإزالة الظلم عن رعاياهم ، مثل : عربن الحطاب وعربن عبد العزيز . فسكان يأتيه المتظلمون عند أحد أبو اب قصره السكبير المعروف بباب الذهب ، حيث يُحص لهم مكان عرف بالسقيفة \_ أى موضع له سقف \_ فيقف المتظلم تجتها ، ويقول بصوت عالى عقيدة الفاطميين : « لا إله إلا الله ، على ولى الله ، فيسمعه الحليفة الذي يجلس هناك كل عمد رسول الله ، على ولى الله » ، فيسمعه الحليفة الذي يجلس هناك كل ليلة ، فيأمر بإحضاره إليه ليستمع لشكواه (١٠٨٠) . كذلك كان يأخذ رقاع المتظلمين في مواكبه ، ويقف و قوفاً طويلا السكل من يتقدم بالتظلم له (١٠٠٠) . كا ترفع إليه الرقاع و هو على المنبر (١٠٠٠) . يضاف إلى ذلك ، أنه واصل الركوب ليلا ونهاراً على حماره الأشهب المعروف باسم القمر (١٠٠١) \_ كانه المخلص من الظلم \_ تارة منفرداً وتارة في عصد قليل ، في الاسواق والقرى (١٠٠٠) ، ولما اعتل وضعف اتخذ له محفة يجلس فيها أو يضطجع ، ويحملها أربعة رجال (١٠٠٠) . وربما أنه في تحمسه لرد المظالم أمر بقتل سائر ويحملها أربعة رجال (١٠٠٠) . وربما أنه في تحمسه لرد المظالم أمر بقتل سائر ويحملها أربعة رجال (١٠٠٠) . وربما أنه في تحمسه لرد المظالم أمر بقتل سائر ويحملها أربعة رجال (١٠٠٠) . وربما أنه في تحمسه لرد المظالم أمر بقتل سائر ويحملها أربعة رجال (١٠٠٠) . وربما أنه في تحمسه لرد المظالم أمر بقتل سائر

ما فى مصر أى الفسطاط من الكلاب ، إلا كلاب الصيد ، من أجل أنها تنبح بالليل إذا عبر الشوارع والطرقات ، فقتل منها نحو ثلاثين ألف كاب (۱۰۰) . فكان أثناء تجواله يختلط بمن له حاجة، فن رأى أن يقضى له حاجة حدد له اليوم الذى يعود فيه إلى لقائه ، والموضع الذى ينتظره فيه . فيحمل فى كمه لكل واحد من أصحاب الحوائج ما التمسه من مال أو سجل أو توقيع ، مما يقضى به حاجته ، ويدفعه إليه يدا بيد . ولخشونة العوام معه ، فإنه أمر من له حاجة أن يتقدم بها بنفسه ، وأن يكون وقوفه عن جهة اليمين من دا بته خاصة (۱۰۰) .

وفى الوقت الذى كان ينشغل فيه عن نظر المظالم، ترفع الرقاع إلى قاض عاص عرف بقاض المظالم، أو للقاضى العادى (١٠١٠)، أو لولى عهده (١٠١٠)، هذا بالإضافة إلى عدد كبير من المخبرين رجالاً ونساء، يطوفون ليلاً ونهاراً، يرفعون إليه الاخبار (١٠٠٥). وكان لا بد أن تذهب هذه المظالم إلى ديوان الإنشاء للتوقيع عليها بختم الخليفة أو ما عرف بالعلامة ، حيث كان توقيع الحاكم: « بنصر الله العظيم الولى ، ينتصر الإمام أبو على (١٠١٠). وقد قرى سجل في شوال ٥٠٤/ مارس – أبريل ١٠١٥، بأن ما يرفعه الناس من حوائجهم يكون في ثلاثة أيام : السبت للكتاميين المغاربة ، ويوم الإثنين حوائجهم يكون في ثلاثة أيام : السبت للكتاميين المغاربة ، ويوم الإثنين المشارقة ، ويوم المغيس لسائر الناس كافة (١٠٠٠). وفي الوقت نفسه ، كان المخاكم يقطاً لسير المظالم في ديوان الإنشاء وما يتم فيها ، وفي مرة قلك أحد الحاكم يقطاً لسير المظالم في ديوان الإنشاء وما يتم فيها ، وفي مرة قلك أحد الكتاب واسمه أبو القاسم على بن أحمد الجرجرائي ختم أحد الرقاع ، وقد ذكر فيها بالسوء غين رئيس الشرطة ، فقطع الجرجرائي ختم أحد الرقاع ، وقد ذكر فيها بالسوء غين رئيس الشرطة ، فقطع الجرجرائي ختم أحد الطعن،

وأصلح الرقعة وأعاد ختمها ، فبلغ ذلك الحاكم عن طريق رئيس مخبريه ، صاحب الحبر . فأمر الحاكم بقطع يدى الجرجرائى ، كما قطعت يد غين ، ثم قطع لسانه إلى أن مات ، وإن عفا عن الجرجرائى بعد ذلك ، وهو الذى أصبح وزيراً للظاهر ثم للمستنصر ، وتوفى فى ٢٣٦ / ١٠٤٥.

ŭ

وثمة حقيقة ثابتة ، هى أن الحاكم لم يكن مثل ملوك زمنه يعمل على إمتلاء خزائنه ، بل كان يفرقها على الفقراء والمساكين ، والإنعام بها على كل من يطلبها باستحقاق . فكان فى خروجه اليومى يحمل فى كه شيئاً من المال يفرقه ، كاكان من عادته أن يجلس فى شباك ، طاق ، من شبابيك القصر فى وقت محدد ليفرق الصدقات، فيأتيه الفقراء الذين يعرفون وقت جلوسه ، وكان ذلك دأبه، وتلك آدابه (١١٢). ولم يكتف بتوزيع المال ، وإنما وزع الكساء بكثرة ، فظهر فى عهده ما عرف : بطراز العامة ، وطغى على طراز الحاص (١١٢).

وقد يكون الحاكم ورث هذه الأريحية عن أبيه العزيز ، الذى قال فى حديث له مع عمه: «ياعم ، أحب أن أرى النعم عندكل الناس ظاهرة ، وأرى عليهم الذهب والفضة والجوهر ، ولهم الحنيل واللباس والضياع والعقار، وأن يكون ذلك كله من عندى (١١٠) » . ولكن الحاكم فاق أباه ، فهانت الأموال عنده ، وكان يوزعها لا على أهل مصر وحدهم ، وإنما على أناس في مشارق الأرض ومغاربها ، بحيث لما توقف ناظر ماله عن الصرف خوفاً

من إختلال ميزانية الدولة ، كتب له الحاكر : « الغربة مذلة الأعناق ، والفاقة مرة المذاق ، والمادة من الله الرزاق ، فأجرهم على عوائدهم في الإنفاق ، ما عندكم ينفذ ، وما عند الله باق (١١٥) » . ولما كان للخلفاء عقارات وأراض وضياع ، تعرف بمال الخاص ، ولها ديوان اسمه ديوان الحاص ؛ فإن الحاكم وهب جل الضياع والأعمال والعقارات والأملاك السلطانية أولا فأولا لمن كان يلتمسها منه (١١٠) . وإذا لم تكف الأموال عنده ، نجده يعطى من مال من يقتلهم — وهو كثير — حتى أنه أقام لهذا المال ديواناً عرف ، بديوان المفرد ، لم يسمع به من قبل (١١٧) ، كما أمر باستخراج كنوز مصر من بديوان المفرد ، لم يسمع به من قبل (١١٧) ، كما أمر باستخراج كنوز مصر من الآثار القديمة ، لصرفها على الناس (١١٨) .

ويشهد له المؤرخون بأن يده لم تمتد إلى أخد مال أحد إطلاقاً ب بحيث قال أحده \_ وهر نصرانى \_ : لعمرى إن أهل مملكته لم يزالوا في أمياله آمين على أميالهم ، غير مطمئين على أنفسهم ، فقد تقدم إلى كل من قبض منه شيء من العقار أو الأملاك بغير حق ، أو صودر منه فى أيامه أو أيام أبيه ، أن يعاد إليه (١١٠) . كذلك حدث أن أوصى أحد ولاة الشام عاله إلى الحاكم ، وكان أكثر من مائتي ألف دينار ، ما بين عين ومتاع ودواب ، فجلها أبناؤه تحت قصر الحاكم ، فأخذ الحاكم الوصية وألتي نظرة عليها ، ثم أعادها إلى أبنائه ، وقال لهم بحضرة وجره الدولة : « قد وقفت على وصية أبيكم رحمه الله ، وما وصي به من عين ومتاع ، خذوه هنيئاً مباركا (١٢٠) .

كذلك أصبح الناس في عهده آمنين على أمو الهم ، فكان التجار يتزكرن

حوانيتهم مفترحة ، ولا يخافرن عليها . وفى مرة وقع من شخص كيس فيه ألف دينار عند جامع ابن طرلون ، فاستمر فى مكانه أسبرعاً كاملا لا يجسر أحد على أخذه ، حتى مر به صاحبه فأخذه . ونادراً ما كان يسرق شيء من الناس إلا وجده الحاكم لهم ، عما أدهشهم ، فادعو أنه يعرف الغيب . كما ذكروا أن عنده تمثالاً بدعى أبا الهول ، بجلس فى داخله رجل ، فيجلس الحاكم أمام التمثال ، وبأذن للشاكين أن يمثلوا بحضرته ، ويصفوا ما فقدوه من متاع ، فيتمكم أبو الهول ذاكراً أسماء اللصوص (١٢١) .

وكذلك حاول الحاكم التخفيف من المجاعات التى وقعت في عهده بين ٣٩٥ / ١٠٠٤ إلى ٢٩٩ / ٢٠٠١ ، بسبب أن النيل قصر عن الصعود ، ولم يزد ارتفاعه عن خمسة عشر ذراعا(١٢٤) . وقد كان النياس بمجرد

إحساسهم بأن النيل لم يصل إلى مستواه في المقياس ، يقومون بالتخز س ، وما ينزتب على ذلك من إنعدام الأقوات وارتفاع الأسعار ، فكان المعز أول خليفة فاطمى في مصر منع النداء العلني على ارتفاع النيل قبل الوفاء، لما محدثه ذلك من بلبلة وقلق بين الشعب(١٢٥) . فلما وقعت المجاعات في عهد الحاكم ، اتخذ هذا الخليفة من الإجراءات ما يدل على كبر عقله و تفانيه فى القيام بواجبه: فكان يعمل على تثبيت الاسعار بمنع تذبذب العملة؛ بتحديد مقاديرها ، وإنزال عمله جديدة جيدة تفرسق على الصيارفة ، ثم أقام سعراً لكل شيء، لا سما الحبوب والمبيعات ، كماكان يدخل البيوت ويوزع الأموال على الناس بنفسه . وكذلك استخدم وسائله الحاصة في منع الناس من تخزين الأقرات ، فضرب جماعة بالسوط وشهرهم، وأمر ألا يباع القمح إلا للطحانين ، كما كان يكبس الحواصل والبيوت للبحث عن القمح ويفرقه على الطحانين بالسعرالرسمى . وفي مرة ركب حماره ، وقال : ﴿ أَنَا مَاضِ إِلَىٰ الجامع، فأقسم بالله لأن عدت ، فوجدت في الطريق موضعاً يطؤه حمارى مَكَشُوفًا من الفلة ، لَاضربن رقبة كل من يقال لى إن عنده شيئاً منها ، ولأحرقن داره وأنهبن ماله ». فلما عاد في آخر النهار ، فما بقي أحد من أهل مصر والقاهرة إلا وعنده غلة ، حتى حملها من بيته أو منزله ، وسعى بها في الطرقات ؛ فامتلأت عيون الناس ، وشبعت نفوسهم . ويدل على بعد نظره أيضاً ، أنه أمر بمنع ذبح الأبقار السليمة من العاهة إلا في أيام الأعياد حتى لا تنقرض؛ وقد فعل الظاهر بعده مثله، لما وقعت المجاعات في عهده. (١٢٦٠) وكان الحاكم تواقا إلى أن يقطع دابر المجاعات عن مصر ، فسمع أن شخصاً من العراق اسمه أبو على بن الحسين بن الهيثم ، نبغ في الهندسة ، وأنه قال: لوكنت بمصر لعملت فى نيلها علا يصل به النفع فى كل حالة من حالاته من زيادة و نقص ، فارسل الحاكم إليه جملة من مال ، وحثه على الجيء إلى مصر . فلما وصلها خرج الحاكم بنفسه للقائه ، وأمر بإنزاله وأكرمه ، وستيره مع جماعة من الصناع فى طول الإقليم المصرى حتى وصل إلى أسوان . ولكن ابن الهيثم لم يستطع أن يقوم بشء واعتذر عن عجزه ، فأبقاه الحاكم عزيزاً مكرماً إلى وقت و فاته (١٢٧) .

والجدير بالذكر أن النظام القضائي في مصر اكتمل على أيام الحاكم؛ بشكل لم يعرف من قبل . في أول حكم الفاطميين في مصر ، أبقوا على أبي الطاهر الذهلي القاضي السني ؛ الذي وجدوه معيناً من قبل الخليفة العباسي منذ ١٩٩٨، ٩ ، رغبة منهم في تحاشي إغضاب الشعب المصرى السني، ولكن أشركوا معه في الحركم النعان بن حيون وابن أبي ثوبان ، وهما قاضيان فاطميان ، من كبار المتفقمين في المذهب الإسماعيلي . ولما مات النعان بن حيون وابن أبي ثوبان ، أشرك المعز مع أبي الطاهر ، عليها الابن الأكبر المنعان . ولكن الخليفة العزيز تخلص من أبي الطاهر ، وقلد القضاء كله لعلي بن النعان في صفر ٢٦٦ / أكتوبر ٢٧٦ ؛ وبعد وفاته قلد أخاه محمد بن النعان في صفر ٢٦٦ / أكتوبر ٢٧٦ ؛ وبعد وفاته قلد أخاه محمد بن النعان في صفر ٣٧٦ / أكتوبر ٢٧٦ ؛ وبعد وفاته قلد أخاه محمد بن النعان

وكان منصب قاضى القضاء في الذي وجد في مصر لأول مرة تتد سلطته لا إلى أعمال القضاء في الديار المصرية وحدها فحسب ، ولكن في بلاد الحلافة أيضاً مثل الشام والمغرب والحرمين ، وأكثر من ذلك تشمل جميع بلاد المسلمين ، وما يصير فتحه من بلدان الشرق والغرب .

(خ - • ١ 4١ كم بامر ١٠٠٠)

وكان هذا المنصب لا يشتمل على أمور قضائية صرفة ؛ بل يتضمن أيضاً أموراً دبنية ليس لها علاقة بالقضاء ، ولكنها ضمت إلى القضاء حسب العرف والاصطلاح في ذلك العصر ، وهي تشير غالباً إلى الصلاة والخطابة في المساجد الجامعة ، والإشراف على الأماكن الدينية ، والقيام في الذهب والفضة والممكاييل والعملة ، والنظر في المواريث وأموال اليتامي. وكان قاضي القضاة يتخذ نائباً أو أكثر في العاصمة للتخفيف من عمله ، وبطانة كبيرة من الشهود ، الذين يعاونونه في وظيفته الأصلية في القضاء أو في غيرها ؛ وهم يعرفون بالشهود العدول ، جمع شاهد عدل .

ولقد أصبح شغل الحاكم الشاغل منذ توليته الحلافة ، تنظيم القضاء على أسس ثابتة ، واعتبر نفسه مسئولا عن توطيده . وينقل الشيعة في كتبهم إشارات إلهية ترمن إلى التبشير براكب الحمار ، وبقصد به الحاكم ؛ ليقيم العدل بين الناس (١٣٦٠) ، كما اعترف مؤرخ نصراني بأن الحاكم أظهر من العدل ما لم يسمع بمثله (١٣٠٠) . ولكي يسود العدل دولته ؛ تعمد اختيار تضاته من بين كبار المتفقهين في الدين والمذهب الإسماعيلي ، ومنحهم السلطة والمال الوفير والآلقاب ، حتى لا يطمعوا في أموال الناس أو يلحقوا بهم أي ظلم وبالرغم من ذلك ؛ فقد وجد الحاكم قضاته يظلمون وبقبلون الرشوة ، مثل وسطائه ، فكان لا تأخذه لومة لا ثم في الفتك بهم ومصادرة أموالهم ولحسن الحظ لدينا عنهم معلومات أوفي تبين أسباب نقمتة عليهم ؛ وكام المرر بطشه بهم ،

فينها تولى الحاكم الحلافة ،كان فى القضاء محمد بن النعمان منذ أيام العزيز؛ وتوفى فى أيام وساطة برجوان فى ٩٨/٣٨٩ . فسمع الحاكم بأن محمد ابن النعمان وجد عليه من أموال اليتامى وغيرهم ستةو ثلاثين ألف دينار ، فأص بالإحتياط على أمواله ، وبيع كل ما تركه ، وتغريم الشهود الذين كانت الودائع تحت أيديهم ؛ وذلك مع أن محمد بن النعان ، كان صديق برجوان ويتزاور معه . وبعدها أمر الحاكم بألا يودع عند أحد الشهود مال يتيم ولا غائب ، وأفرد موضعاً يُودع فيه المال ، ويختم عليه أربعة من الشهود ، ولا يفتح إلا بحضور جميعهم (١٣١).

فولى حسين بن على بن النعمان (١٢٢٠) ، وهو أول من كنب في سجله قاضي القضاة . وقد شرط عليه ألا يتعرض لأموال الرعية ، وذكر"ه في سجله بما يجب أن يتبعه من عدل وإنصاف، وترك المحاباة لذي رحموقر بي أو غيره مهما علا شأنه ، وحفظ مال الآيتام ، وأن يتخير أعوانه من الشهود أو غيرهم(١٢٢) . والكي يمنعه من الرشوة ، ضاعف اقطاعه وصلاته ، كما منحه من مظاهر التكريم الشيء الكثير ، فجعل له بطانة كبيرة من الشهود العدول تبلغ الآلاف ، وحرساً من عشرين رجلاً بالسلاح ، ومركباً حاصاً « عشارى » يسير في النيل ؛ ليسهل تنقله في البلاد . ولكن الحسين بن النعان سرق أموالاً أودعت في ديوانه ، كما تسبب في موت أحد الرعية لسبب تافه ؛ بأن أمر والى الشرطة بضربه ألف درة حتى مات ؛ بحيث أن البلدكاء خرج في جنازة الميت احتجاجاً . فجزع القاضي ، وانتابه الخوف من عقاب الحاكم ؛ الذي حرمه من بعض مناصيه ، ثمّ حدّ سه، وبعدها ضرب عنقه ، وأحرقه بالنار ، وذلك في ١٠٠٤/٤٠٠ ولكي يقضى الحاكم على مثل هذا التصرف الأحمق، نجده أقام في كل بلد بمصر شاهدين من العدول، وتقدم ألا يقام العقاب ، الحد، على كل ذي جريرة ومرتكب جريمة ؛ إلا بعد أن يصح عند ذينك الشاهدين أنه مستحق له ؛ فيقام عليه الحد اللازم ، ويطلق سبيله(١٣١٠) . فولى عبد العزيز بن محمد بن النعان ، الذى بدأ بداية حسنة ، فاوقف جميع شهود ابن عمه السابق ، واستحلف شهودا جدداً ، بألا يقبلوا الرشوة . وكان الحاكم يقوسى من سلطان قاضيه ، بحيث أنه لما رفض أحد القواد الكتاميين الأقوياء الحضور أمام عبد العزيز ، أمر بالكتامي أن يحضر مسحوباً باليد . ولكن حدث لعبد العزيز فضيحة تتعلق بحضور مجلس شراب ، فحاف من الحاكم وهرب مع حميه ابن جوهر ، فلما عاد قتله مع ابن جوهر ، في ١٠١٠/٤٠١١ (١٢٥) .

ويبدو أن الحاكم اقتنع بفساد أسرة النعان ، فسعى إلى تعيينقاض من أسرة أخرى عرف أفر ادها بالتفقه فى الشرع الإسماعيلى؛ فولى مالك بن سعيد الفارق فى ١٠٠٧/٣٩٨ ، الذى منح سلطات واسعة ، فاستخلف فيها ابنه ، الذى استخلف هو الآخر ، أى أن النائب يستنيب ، وهذا لم يسمع به قبله ١٠٠٧ ، وكان الحاكم يبالغ فى تكريم مالك ، فأقطعه داراً كبيرة ، وجعل إقطاعاته فى السنة حو الى خمسة عشر ألف دينار ، وكان يدعوه إلى مائدته لياكل معه ، ويصعده المنبر معه فى الأعياد . ولكن مالكا خالف أمر الحاكم ، فسهسل لامرأة عاهرة العبث ، كما ساءت سمعته ، وذاعت عنه إشاعات مرد داها خلوه بأخت الحاكم سيدة الملك ، حيناكان يذهب إلى قصرها ، لقراءة صفحات من الدعوة الشيعية . ومع ذلك فإن الحاكم لم يأخذ بأقوال الناس ، وطلب من مالك أن يقطع ألسنتهم ، ولما لم يستطع ، قتله فى ١٠١٤/٤٠٥ .

فبقيت مصر بعد ذلك ثلاثة أشهر بدون قاض ، فكفل الحاكم القضاء مؤ قتاً إلى المحتسب، وهو موظف ديني يشرف على ما يحدث فى الأسواق . وقد أتاحت هذه المدة للحاكم أن يستشير الناس وكل من يعرفهم واحداً واحداً عمن يوليه القضاء ، كما يذكر النص . وأحير آوقع اختياره على مصرى اسمه أحمد بن أبي العوام ، شهدله بأنه ثقة مأمون عارف بالقضاء و بأهل البلاد ، وما في المصريين من يصلح لهذا الآمر غيره . ولما كان ابن أبي العوام سنياً ، فإن الحاكم شرط عليه أن يكون أساس حكمه كتاب الله وسنة نبيه والمأثور عن على وآباء الحاكم ، كما أقام معه أربعة من الفقهاء الشيعة ، لئلا يحكم بغير المذهب الشيعي . فنظم ابن أبي العوام القضاء ، وحدد له أياماً معلومة ، فكان يعقد مجالسه أربعة أيام في الاسبوع ، فينظر قضاياه كل يوم أحد وخميس بجامع مصر أو عمرو ، وكل يوم إثنين وثلاثاء بالجامع الازهر، ويركب أيام الجمع مع الحاكم ، ويطلع الخليفة يوم السبت على ما يرى من القضاء بالبلاد ، وكان يوم الاربعاء لراحته . كذلك نقل ابن أبي العوام أرشيف القضاء إلى الجامع ، وهو ماكان يسمى سجلات الحكم أو دواوين الحكم ، بعد أن كان يوضع عادة عند القاضى في داره ، ثم يُنقل إذا مات أو عزل إلى دار الذي يلى بعده ، وكان ابن أبي العوام ، يتصفح حال شهوده ، عرف إلى دار الذي يلى بعده ، وكان ابن أبي العوام ، يتصفح حال شهوده ، فاسقطمهم في يوم واحد أربعائة ، وقد استمر ابن أبي العوام يترلى القام يترلى القضاء ، مرضياً عليه . (١٢٧)

ونذكر أيضاً أن الحاكم كان لا يراقب نزاهة قاضى قضاته فحسب، بل كان يراقب أيضاً القضاة العاديين، فيحضر مجالسهم، ويناقش تصرفاتهم وقد كان بمصر قاض يقال له النطاح، وسبب ذلك أنه كان له طرطور، وفيه قرنان من قرون البقر، يضعه إلى جانبه لإخافة المذنبين؛ فبلغ المحاكم ذلك، فاستدعاه، وقال له: « ما هذا الأمر الذي قد اخترعته، حتى قبحت سيرتك بين الناس، ؛ فقال له: « يا أمير المؤمنين أشتهى أن تحضر مجلسي يوماً، وأنت من خلف ستارة ، لة نظر ماذا أقاسى من العوام، فإن كنت معذورا فهم، من خلف ستارة ، لة نظر ماذا أقاسى من العوام، فإن كنت معذورا فهم،

وإلا عاقبنى بماتختار ، . فحضر الحاكم مجلس قاضيه من خلف ستارة ، وشاهد ما يعانيه من نصب فى سبيل أخذ الحق لمستحقيه ، فأقره على فعله ، وكاد الحاكم نفسه يلبس القرنين ، وينطح بهما أحد المذنبين (١٢٨) .

هذه هى طريقة الحاكم فى حكم رعاياه ، شاهدنا فيها مثاليته النادرة ، وليدة إيمانه بمسئولياته نحو رعاياه ، وعمله على إقتلاع الفساد من جذوره ؛ ولا ريب فهو القائل(١٣٩٠) :

أصبحت لا أرجو ولا أتتى ، إلا إلهى وله الفضــــل.

جدى نبي ، وإمامى أبى ، وديني الإخلاص والعدل .

## الفضالرابع

## الزعات الدينية

نعلم أن الدولة التي كان يحكمها الحاكم بأمر الله ، لم تكن فقط ثيوقراطية أساسها الدين ، ولكنها أيضاً متمذهبة لها عقائد خاصة . وقد أصبحت النزعات الدينية بميزة لحركمه بشكل واضح ، وفعل بسبها ما لم يفعله أحد من قبل . ولا نزاع في أن السبب في ظهورها في عهده ، راجع إلى طبيعته الدينية ، التي تصل إلى حد النصوف والنسك ، بحيث كان دائم النزدد من مسجد إلى مسجد ليلا ونهار أ<sup>(1)</sup> ، وأيضاً إلى ظروف المجتمع المصرى ، الذي عاش فيه ، وهو مجتمع يخاله في المذهب والعقيدة ، فثلثاه من المسلمين السنيين ، وثلثه الباق من النصارى الأقباط .

ومن الجلى أن نعلم على الخصوص ، أن الحلافة الفاطمية كان مذهبها شيعى ، وكانت تعتقد أنه الدين الإسلامى الصحيح . فقد كان من أهداف ظهورها العمل على سيادة مذهبها ، ليس فقط فى مصر ، ولسكن أيضاً فى جميع أرجاء أملاكها ، بل وفى بلاد أعدائها السنيين (٢) ؛ تمهيداً للاستيلاء عليها ؛ وإن كان اهتمامها أكبر بتحويل أهل مصر إلى المذهب الشيعى ، بسبب أن مصر هى ه قر الخلافة الشيعية . فكان ما قام به الحاكم — صاحب هذه السيرة \_ فى هذا الصدد ، مما يعتبد صفحة جديدة هامة فى تاريخ

المذهب، لم يسبقه أحد إليها ؛ فاثبت أنه رأس مدبرة ، وعقل متزن نادر .

.

فقدكان المصريون منذ عهد مبكر في عهد الأمويين قد تحول كثير منهم من النصر أنية إلى الإسلام ، بحيث أن عامل عمر بن عبد العزيز على مصر كتب إلى خليفته يقول: « إن أهل الذمة أسرعوا إلى الإسلام(٣) » ، كما نجد في كتب المؤلفين أسماء أثمة المجتهدين من المصريين ، وبينهم فقهاء من الطبقة الأولى من التابعين(1) ؛ وما جاءت الدولة الطولونية في مصر ؛ حتى وكانت الغالبية العظمي من المصريين قد تحولت إلى الإسلام ؛ بحيث استطاع أحمد ابن طولون حينذاك ، أن يقم في مصر إمارة إسلامية شبه مستقلة . وقد كان إسلام المصريين في أول الأمرعلي مذهب الخلافة العباسية المسيطرة آنذاك، وهو المذهب السني، الذي يتمثل في إعتناق المصريين فروعه المختلفة . وكان أول مذاهب السنة التي انتشرت بين المصريين ، مذهب مالك بن أنس (م ١٧٩ / ٧٩٥) ، وذلك بسبب توافر أصحابه الذين جاءوا إلى مصر ، ولدينا أسماء فقهاء مالكيين كثيرين من بين المصريين(٠٠) . فلما جاء مصر محمد بن أدريس الشافعي في ١٩٨/ ٨١٣ – ٨١٤ ، واستقر بالفسطاط ، ودفن بالقرب من المقطم في ٢٠٤ / ٨١٩ ، خصّ بعلمه أهل مصر ، وصحبه جماعة من أعيانهم ، وكتبوا بأنفسهم عنه ، بحيث تفرق مذهبه من مصر في سائر البلدان ، وأصبحت غالبية مسلمي مصر من أتباعه ، وطغي في انتشاره على مذهب مالكني . أما مذهبا أبي حنيفة وابن حنبل ؛ فمع انتشارهما في المشرق، لم ينتشرا في مصر، انتشار مذهبي مالك والشافعي .

ومع ذلك ، فقد شق التشيع طريقه بأرض مصر منذ زمن مبكر ، وقبل انتشار المذاهب السنية نفسها(۱) . فقد جاء التشيع مصر أيام الحليفة عثمان ابن على يد رجل اسمه عبد إلله بن سبأ ، و بدلقب بابن السوداء(^) ، كان

يتكلم عن وصاية النبي لعلى ، وأحقيته في الخلافة عن عثمان ، فانتشرت آراؤه بين المصربين ، واعتنقها كثير منهم . ثم فوى التشيع حينها تولى على الخلافة بعد مقتل عثمان ، وأرسل إليها واليا من قبله ، هو محمد بن أبي بكر ابن الخليفة الراشد \_ محيث ومصفت مصر حينذاك : بأنها دار تشييع . وعلى الرغم من أن معاوية وخلفه استولوا على مصر بالقوة ، فقد كانت غالبية المصريين تنشيع ، فلما قامت فتنة الثائر ابن الزبير صد الأموبين ، لحق به كثير منهم وظل المصريون طوال حكم الأموبين ، وإلى وقت مجى العباسيين ، يعملون بفتاوى أهل الشهيع أهل الشهيع ، ومخاصة فتاوى جعفر بن محمد ، جد الفاطميين ، ألها الفاطميين ، أنها الفاطميين ، أنها الشهيع ، ومخاصة فتاوى جعفر بن محمد ، جد الفاطميين ،

ثم ضعف النشيع زمن حكم العباسيين ، الذين حاربوا آل أبي طالب وشيعتهم ؛ فعملوا على إخراج آل أبي طالب من مصر إلى العراق ، وأضطر من كان على رأى الشيعة من المصربين إلى النسنز . يضاف إلى ذلك أن المذاهب السنية من مالكية وشافعية ؛ انتشرت بين المصربين ، بسبب حاجة هؤ لاء إلى فقهاء يعلمونهم الدين ، ولم يكن يسمح وقتئذ بوجود غير فقهاء السنة . لذلك تحول تشييع المصربين ، إلى نوع من الحب والتقدير لآل على ، فكانوا يتبركون بمن دفن منهم من الرجال والنساء ، وما زالت مشاهد آل على من أيام الإسلام الأولى ، موضع بركة للمصربين إلى وقتنا الحاضر ، نذكر منها : مشهد السيدة زينب (١٦) ، ومشهد السيدة زينب (١٦) ، ومشهد السيدة كاثوم (كُل الم (٢٠٠) ) ، ومشهد زين العابدين (١٢) .

ثم عاد التشييع إلى الظهور بمصر من جديد، منذ استقل بحكمها عن نفوذ الحلافة العباسية السنية أمراء أقوياء من الترك، فشجع ذلك بعض المصريين على إظهار تشيعهم. فني أيام الطولونيين ظهر رجل من أهل مصر، وأنكر

أن يكون أحد خيراً من أهل البيت ، وبقصد بهم آل على (١٩) . ولما جاء المهدى من الشام في طريقه إلى المغرب ، نزل عند بعض شيعته في مصر (١٩) . وحينها قامت خلافة الفاطمين إفريقية عملت على نشر مذه با بين المصريين ، وبيدو أنها نجحت في تحويل بعضهم إلى الشيعة ، فيذكر المؤرخون أن القائم الذي أتى بعد المهدى ، كان يخاطب جماعة من المصريين ، الذين استجابوا إلى الدعوة (١٦) . وقد زاد عدد المتشيعين في مصر ، الذين استجابوا إلى الدعوة (١٦) . وقد زاد عدد المتشيعين في مصر ، المعز الدنيا كاما ، وهم يعنون بالحجر الاسود كافورا (١٧) . ولا يعنى المعز الدنيا كاما ، ، وهم يعنون بالحجر الاسود كافورا (١٧) . ولا يعنى هذا أن المصرين قد غيروا مذهبهم مرة أخرى ، فقد بقيت غالبيتهم سنية ، لان السنة كانت قد تأصلت في نفوسهم ، بانتشار مذهبي مالك والشافعي ؛ حتى أنهم طالبوا جرهراً لما أرسله المعز لانتج مصر ، أن ينص في أمانه على احتزامه لمذهبهم السني ، فنص جوهر لهم على ذلك ؛ على الرغم من أنه في وأبه لا فائدة لذكره ؛ بحكم أن الإسلام سنة واحدة ، وشريعة متبعة (١٨) .

بيد أنه منذ أن أقام الفاطميون خلافتهم بمصر ، فإنهم عملوا على تحوبل جهاز الدولة الرسمى إلى مذهبهم الشيعى . فعملوا على إحلال التشر بسعالشيعى مكان التشريب السنى فى القضاء والفتيا ، وإنكار ما خالفه (١٩٠) . كذلك غيروا فى نظام المواريث ، وجعلوه على أساس رأى أهل البيت ، فأمروا ألا يرث مع البنت أخ ولا أخت ولا عم ولا جد ، ولا ابن أخ ولا ابن عم ؛ ولا يرث مع الولد الذكر أو الآنثى إلا الزوج أو الزوجة والأبوان والجدة ، ولا يرث مع الولد الذكر أو الآمن يرث مع الولد"، فلما ثار فقهاء

السنة ضد هذا التغيير في التشريع ؛ اتخذ محمد بن النعمان كبير القصاة في ذلك الوقت ، بعض العقوبات ضدهم ، ووطد حكم التشريع الشيعي(٢١) .

وفوق ذلك ، عمل الفاطميون على إدخال خصائص المذهب الإسماعيلى في الجوامع الرسمية (٢٢) ، وهي خصائص لا تختلف عن خصائص المذهب السبي من حيث تناولها الدين الإسلامي ؛ ولكن بوجهة نظر خاصة . فنذ اليوم الأول ، الذي دخل فيه الفاطميون مصر ، جعلوا الأذان في المساجد الجامعة \_ وهي الكبرى \_ بحي على خير العمل ، بدلا من حي على الفلاح ؛ وذلك لأنه في رأيهم أن عمر بن الخطاب قد غير في الصيغة التي تنوقلت عن النبي ، فقد كان عمر برى أن الناس إذا سمعوا أن الصلاة خير من العمل عن النبي ، فقد كان عمر برى أن الناس إذا سمعوا أن الصلاة خير من العمل وفي صلاة الجمعة جهروا بصوت عال بالبسملة (٢٠٠٠) ، وزادوا صيغة القنوت في الركعة الثانية ، التي مؤداها : « اللهم نحن إليك قانتون » ؛ وعلى النقيض في الركعة الثانية ، التي مؤداها : « اللهم نحن إليك قانتون » ؛ وعلى النقيض والنكبير بعد الصلاة (٢٠٠) . وفي الصيام ، جعله الفاطميون على حساب طم ، ثلاثين يوما ، ولا يكون على الرؤية بطلب الهلال ، كما ألغوا صلاة المراوع ، لانهم لا يرونها مشروعة الجماعة ، إذ لا جماعة إلا في فرض (٢٠٠) . المناس وعة الجماعة والا في فرض (٢٠٠) .

بالإضافة إلى هذا ، أخذ الفاطميون فى الاحتفال بأعياد تتعلق بالمذهب الشيعى وذكرياته ، وإن اجتهدوا أن تكون فى أوساطهم الحاصة ، تحاشياً لإغضاب عناصر السنة ، غالبية شعبهم المصرى ، فاحتفلوا لأول مرة فى مصر سنة ٢٠٣/ ٣٠٦ ، بعيد اسمه غدير خم ، وهو اليوم الذى أوصى فيه النبى بالحلافة من بعده لعلى ، بمكان بين مكة والمدينة عرف بهذا الاسم ، فى ١٨ من ذى الحجة (٧٧) . فكانوا يحتفلون بهذا العيد فى القاهرة دون الخروج

عنها، فيخرج موكب رسمى من قصر الخليفة إلى مكان مجاور عرف بالإيوان الكبير؛ للاستماع إلى خطبة قاضى القضاة، الذى يقرأ نص وصية النبي لعلى بن أبى طالب. وبعد إنقضائها يصلى الحاضرون ركعتين، وبتوجه الخليفة على رأس الحاضرين لذبح الأضاحى الكثيرة، ثم يقام سماط فحم، كا يحدث في عيد الأضحى؛ بل وبمظاهر أكثر أبهة منها في أي عيد آخر.

وكذلك كانوا يحتفلون بيوم ذكرى مقتل الحسين بن على"، في العاشر من المحرم — عاشوراء — سنة ٢١/١١ اكتربر ٢٨٠،٢٠٠، باحتفال رسمى وشعبى كبير . إذ كان المصريون الشيعة يحتفلون به قبل مجىء الفاطميين في أيام حكامهم الإخشيديين ؛ وقد استمر الفاطميون يحتفلون به من أيام حكامهم الإخشيديين ؛ وقد استمر الفاطميون يحتفلون به من عصل الاسواق ، وتغلق الدكاكين وأبواب الدور ، ويخرج موكب كبير إلى الجامع الارهر ، فيه رجال الدولة وأشياع المذهب ؛ ليستمعوا لقراءة المقرآن ومرثيات الشعراء، وبعض الاناشيد الدينية ، ثم يذهبون إلى القصر وقد فكرش بالحصر بدل البسط ، ووضع في بعض نواحيه دكك خشبية المجلوس ، فيستمع الحاضرون إلى القراء من جديد ، وتُعلق كلمات مناسبة فلذه الذكرى ، ثم يفرش سماط الحزن ، الذي يتكون من العدس الاسود، والخبر المغبر لونه ، والا حبان والمخلات، والا لبان وعسل النحل الاسود، فكان البعض بأكل منه ، والبعض الآخر يمتنع ، وإن كان الحزن يظهر على وجوه جميع الحاضرين .

ولما شعر الفاطميون بتوطيد مركز خلافتهم فى مصر ، عجدوا حثيثاً إلى نشر عقائدهم بين المصربين ، بقصد تحويلهم إلى الشيعة . وقد يكون الدافع

إلى اتخاذ هذه الخطوة ، أن العباسيين والقرامطة من أعداء الفاطميين ، كانوا يذيعون بين المصربين طعنا يرمى إلى التشكيك في نسب الفاطميين إلى بيت النبي ، وهو الأساس الشرعى الذى قامت عليه خلافة هؤلاء . ويبدو أنه كان لهذا الطعن أثره ، بحيث أن المعز حين مجيئه من المغرب إلى مصر ، وقبل أن يدخل القاهرة طالبه جماعة من الأشراف أن يذكر لهم نسبه (٢٠) ، كا أن بعض المصربين كانوا يدسون للعزيز وهو على المنبر ، ورقات مكتوب فيها شعر ، يطالبونه بتصحيح نسبه ، إن استطاع (٢١) .

وينسب تنظيم نشر المذهب، وهو ما 'عرف بالدعوة فقط أو الدعوة الهادية (۱۲)، إلى وزير العزيز بالذات، يهودى كان قد أسلم، هو يعقوب ابن كاس (م ١٩١/٣٨٠)، الذى عمل على عقد حلقات لشرح المذهب ابتداء من ٩٧٥/٣٦٥، في المسجد الذي بني في عهد المعز في ٩٥٩/٣٦١، وتم في عهد المعزيز في ١٩٥/٣٦١، وعرف باسم جامع القاهرة، وعلى الخصوص باسم العزيز في ٢٦١/٣١٤، وعرف باسم جامع القاهرة، وعلى الخصوص باسم المجامع الأزهر نسبة إلى فاطمة الزهراء، التي تنتسب إليها الدولة؛ وهو المجامع الأزهر نسبت فقر (۱۲). فاقام فيه ابن كاس خمساً وثلاثين رجلاً تنفق عليهم الدولة، ويقيمون في سكن بجوار هذا الجامع؛ ليقوموا بشرح المذهب عليهم الدولة، ويقيمون في سكن بجوار هذا الجامع، يةومون بقراءة علوم عليهم البيت؛ فقرأ على تر النعان مختصراً في الفقه ألفه أبوه بعنوان الاقتصار، ومن بعده قرأ محمد بن النعان علوم أهل البيت، كا جلس ابن كاس بنفسه لقراءة رسالة في الفقه الشيعي أسماها الرسالة الوزيرية، تتضمن ما سمعه من المعزيز، وبين يديه خواص الناس، وسائر الفقهاء والقضاة من المعزو وابنه العزيز، وبين يديه خواص الناس، وسائر الفقهاء والقضاة والآدباء، فكان المصريون يقبلون على سماع هذه الدعوة، ويحضرونها بكل والا دباء، فكان المصريون يقبلون على سماع هذه الدعوة، ويحضرونها بكل

طبقاتهم ، حتى أنه مات منهم أحد عشر شخصاً فى الزحام ، من دفع الناس يعضهم لبعض ، للاستماع لمحمد بن النعان (٢٠٥) .

ولكن التحمس البالغ للدعوة في مصر وخارجها ، بلغ أشده في عهد الحاكم ، الذي اعتبرها رسالة كُلف بها ، وانخذ في سبيلها خطوات جريئة فاقت سابقيه من الأثمة منذ إنشاء المذهب ، وبقيت بمطآ يحتذبه خلفه من بعده ، بل لم يعرف لتنظيمه إياها تنظيم سابق في أي مكان في العالم . ولاريب فإن الحالافة الفاطمية في عهده ، كانت قد وطدت أقدامها في مصر والشرق نهائياً ، وكان لابد من نشر عقائدها .

بغعل الحاكم للدعوة لا ول مرة رئيساً يتلقب بداعى الدعاة ، حيث تلقب به الحسين النعان ، فكان يقال له : قاضى القضاة ، و داعى الدعاة (٢٠٠٠) . وقد كان للشيعة الإسماعيلية أو لغيرها من الفرق الدينية دعاة ، إلا أن هذا اللقب لم يعرف إطلاقا من قبل . وحتى في المغرب ، حينها أسس الفاطميون خلافتهم ، لم يوجد هذا اللقب ، وإنما كان كبير الدعاة يعرف بالحجة ، كما أنه في أثناء فترة الستر ، كان يسمى حاجباً (٣٠٠) . لذلك نعتقد أن لقب داعى الدعاة لم يظهر إلا في عهد الحاكم ، وفي مصر بالذات .

ولا عمية الدعوة جعل منصب داعى الدعاة يتكافأ مع منصب قاضى القضاة (٢٧)، فجهازه بشبه الجهاز القضائى: فكان له نواب مثل نواب قاضى القضاة فى الا قاليم المصرية وغيرها. يضاف إلى ذلك ، أنه جعل لداعى الدعاة مجلس عال من الرؤساء يعرفون بالنقباء، يسكون من اثنى عشر نقيباً ؛ وإن كنا لا نعرف سر اختيار العدد اثن عشر ؛ فلعله على نسق عدد رؤساء

الدعوة العباسية ، أو عدد الاثن عشر رجلاً من الاثوس والحزرج ، الذين عاهدوا النبي على الولاء في العقبة ، أو مثل عدد الحروف الاثني عشر في عبارة : الرحمن الرحيم (٢٨) . ومع ذلك فلم يكن هؤلاء الدعاة والنقباء هيئة كهنوتية ، وإنما جماعة من الموظفين استخدمتهم الدولة الفاطمية ، لتعريف الناس بمذهبها .

ويدل على مدى الاهتمام بالدعوة ، أننا سمعنا عن دعاة فى جميع أنحاء البلاد المصرية ، حتى فى القلزم على البحر الا حمر (٢٩) . أما فى خارج مصر ، فكان ميدان نشاط الدعاة واسع المدى ، ينقسم إلى أقاليم ، تسمى جزار جمع جزيرة ، تشتمل على أملاك الفاطميين ، وبلاد الا عداء فى المذهب ، وفى بلاد خارج دار الإسلام . ولدينا أسماء هذه الجزائر أو الا قاليم ، التي يبلغ عددها هى الا خرى إنى عشر ، تبدو موزعة على أساس جغرافى أو جنس ، عددها هى الا خرى إنى عشر ، تبدو موزعة على أساس جغرافى أو جنس ، وهى : العرب ، والبربر ، والزنج ، والحبشة ، والخزر ، والصين ، والديم والصقالية (أى الفرس) والروم ، والهنسد (أفغانستان الحالية) والسند ، والصقالية (١٠) .

وقد اتخدت الدعوة بمصر أهمية خاصة ؛ وأصبح يطلق عليها : مجالس المدعوة أو مجالس الحكمة (١٠٠٠) . وقد كان همها تحويل كبار موظني الدولة «شيوخ الدولة» إلى المذهب الشيعى ؛ إذكان لا بد لكى يبقوا في وظائفهم أن يكون لهم على الآقل ميول شيعية . ولم تقتصر الدعوة على الرسميين وحدهم ، بل تعديهم إلى خاصة الناس وعامتهم ، من الرجال والنساء على السواء (٢٠٠٠ . ولدينا رسائل كثيرة من عهد الحاكم معظمها ألقيت في مجالس النساء ، كما ذهب مؤلف كتاب غاية المواليد إلى القول بأن المرأة الشيعية قد تصبح داعية (٢٠٠٠ . يضاف إلى ذلك أنه كان يدعى إلى مجالس الدعوة في مصر من بلاد الأعداء رجال معروفون ، أو من يمر بها من الطارئين ؛ بقصد من بلاد الأعداء رجال معروفون ، أو من يمر بها من الطارئين ؛ بقصد

جعلهم دعاة للعقيدة الفاطمية في بلادهم ، وأدوات طيعة لحدمة أغراض السياسة الفاطمية العالمية ، وإن كانوا في نفس الوقت من الشيعة المخلصين .

فكانت هذه الدعوة الواسعة تحتاج إلى عقد مجالس عديدة ، لتغذية هذا العدد الكبير من الراغبين فيها بعقائدها . فيذكر المقريزى أنه قد تخصص للدعوة زمن الحاكم ، في أول الأمريومان في الأسبوع ، ثم أصبحت ثلاثة أيام : فكان لعامة الرجال يوم الأحد ، وللنساء يوم الاثر بعاء ، وللأشراف وذوى الاثدار يوم الثلاثاء (١٠) . ولكن يبدو أن الدعوة أصبحت تتعقد كل يوم ، فكان مجلس للخاصة ، ومجلس للموظفين ورجال القصر ، ومجلس لعامة الناس ، ومجلس للطارئين على البلد ، ومجلس لعامة النساء ، ومجلس لحريم القصر .

وكذلك كانت الدعوة تقرأ في أماكن متعددة ، لا في مكان واحد مثلبا كان الحال في عهد العزيز . فكانت تقرأ في مكانين بقصر الحليفة : واحد للرجال في الصالة ذات الاعدة « الإيوان » ، والثاني للنساء في رواق خاص اسمه « الحوس » ، الذي وصف على أنه أعظم المباني وأوسعها . كاخصص في الازهر ، وهو أول مكان ألقيت فيه الدعوة زمن العزيز ، مجلس آخر للنساء (٥٠٠) . كذلك بني الحاكم مكاناً تلتي فيه مجالس الدعوة ، عرف بدار الحكمة أو دار العلم ، أنشيء في سنة هه ١٠٥٠ (٢٠٠) ، وزوده بالكتب من كل نوع في العلوم والآداب والعقائد ، جاء بمعظمها من مكتبة القصر التي أنشئت في عهد العزيز (٢٠٠) ، كازوده بالحابر والأقلام والأوراق ، وجعل له البوابين والفراشين والحزسان . وقد اتخذت دار الحكمة أول الأمر طابعاً حراً ، فدعي إليها الفقهاء من المذهبين الشيعي والسني ، وإن أشرف عليها داعي الدعاة ، مما يدل على طابعها المذهبين الشيعي والسني ، وإن أشرف عليها داعي الدعاة ، مما يدل على طابعها المذهبي . فكان الطلاب يفدون إليها

من شتى الأقطار ، بدون تفرقة في الجنس أو المذهب ، يتلقون فيها أصول الدعوة الشبيعية ، وعلوماً أخرى مثل اللغة والمنطق والجبر والحساب والأخبار والطب، وينسخون أو يقرءون ، فكانت أشبه بجامعة تتكون من عدة كايات . وقد كان الحاكم يذهب إلى هذه الدار ، ويستمع إلى محاضراتها، وبتناظر العلماء بين يديه ، ويخلع على الجميع ، ويشملهم برعايته . وفوق ذلك، أسس الحاكم عدة جوامع منها: جامعه المعروف: بجامع الحاكم، أو الجامع الأنور ، أو الجامع الكبير أو جامع الخطبة ، وكان قد أنشيء خارج سور القاهرة في عهد العزيز ، الذي توفي قبل اتمامه ، فأمر الحاكم باتمامه ، واستمر بناؤه زهاء عشرسنين ، إلى سنة ١٠٠٢/٣٩٣ ــ ٣٠٠١ ــ ١٠٠٠ . (١١) . ومنها جامع راشدة ، الذي كان في الأصل كنيسة على النيل بجنوب مصر ، فحولت إلى جامع في ٣٩٣/٢٠٠٢ ، وقد صحح على" بن يونس الفلكي المشهور قبلته ؛ وربما ُعرف مجامع راشدة على اسم قبيلة راشدة التي نزلت موضعه إبان الفتح العربي، أو على أسم الكنيسة (١٩٩)، أو على اسم عبة الحاكم رشيدة بنت المعز"، التي توفيت في أيام الحاكم، وخلفت ثروة هائلة (٠٠٠ . ومنها جامع المقس، الذي أنشيء على شاطىء النيل ، والمقس بلد قديم اسمه أم ُدنسَين (١٠) .وقد أحصيت الجوامع بمصر ، فوجد عددها ستة وثلاثون ألف مسجد(٥٢)؛ فكان الحاكم يحمل إليها القناديل والتنانير والمصاحف والبخور والستور والحصر ، والإضاءة الخاصة بشهر رمضان ، في مواكب شعبية ؛ يهلل الناس فيها ويكبرون ، فيرددون : « لا حول ولا قوة إلا بالله ؛ والله أكبر (°°) » . كذلك أوقف أصناف الأملاك الكثيرة على الجوامع ودار العلم ، ولدينا نص وقفيته ، التي جاء فيها أن تكون دائمة لا يوهَنها تقادم السنين(١٠)، كما أنفق أموالا طائلة على قومتها من القراء (م - ٦ الحاكم بأمر الله )

والمؤذنين والحندام، حتى أنه حدد لجوامع القاهرة وحدها في سنة ١٠١٥/٤٠٦ مبلغاً تدره ١٠١٥/٤٠٦ و ١٠ دينار ذهب (٥٠٠ . و تد جعل الحاكم الإشراف على هذه الجوامع، لقاضي القضاة وداعي الدعاة، من حيث مشارفة قومتها، وعمارتها، ونظافتها (٢٠٥).

حقاً إن الدولة الفاطمية كانت تتكفل بنفقة الدعوة ، وتنفق عليها الأموال الطائلة ، إلا أنها كانت تلجأ أيضاً إلى مصادر إختيارية يدفعها المنضمون ، ترمز إلى الطاعة للدنهب . وبلغ من اتساع الدعوة زمن الحاكم، أن كفل الإشراف على جبايتها لداعى الدعاة ومساعديه . فكانت هذه المصادر الإختيارية تأتى بمبالغ طائلة ، يحملها داعى الدعاة للخليفة بيده ، بينه وبينه ، لوضعها أولا بأول في بيت المال . ونستطيع أن يميّز من هذه المبالغ النجوى أو النجاوى ، ويلوح أنها تعن السر ، ربما لتكون الدليل المادى على قبول النستر على عقائد المذهب ، وهى تبلغ ثلاثة دراهم وثلث ، ولكن أغنياء الشيعة كانوا يدفعون ثلاثة وثلاثين درهما ، فكان من يدفع هذا المبلغ الآخير ، يتميز في مجلس الدعرة ، ويخرج له بخط الحاكم ورقة مكتوب عليها الجملة الآتية : «بارك الله فيك، وفي مالك ، وولدك ، ودينك» . وكذلك توجد الفطرة ، التي كانت تدفع في مناسبة عيد الفطر ، والحنس والزكاة (۷۰) .

وقد كانت الدعوة قبل زمن الحاكم ، دعرة ظاهرة تتعلق بشرح النشريع الشيعى ، أو تفسير القرآن والحديث بمعناه المبسط «الظاهر» . ولكن منذ عهد الحاكم ، تمييزت الدعرة — كما تظهر فى الكتب التى بين أيدينا — بظهور التأويل ، أو ما عرف بعلم الباطن ، وذلك للذين لا يقنعون بالقليل من الظاهر ، ويرغبون فى معرفة حقيقة الدين والمذهب . فكما

نعرف أن الإسماعيلية كانوا يرون لكل ظاهر باطنا (١٠٠) ، وذلك من قوله تعالى : ﴿ وَذَرُوا طَاهِرِ الإِنْهِ وَ بَاطِنَهُ ٢ : ١٢٠ ﴾ . وقد أعتبر علم الباطن ملكا الإمام ومعجزته ، فهو العلم اللدنى ، الذى نقله النبي إلى على " ؛ ليتوارثه الأثمة من بعده ، فقلوا عن النبي قوله (١٠٠) : ﴿ أنا صاحب التنزيل ، وعلى صاحب التأويل ﴾ ، وقوله : ﴿ أنا مدينة العلم ، وعلى بابها ، فن أراد العلم ، فليأت الباب (١٠٠) ﴿ . فكان هذا العلم ﴿ في رأيهم ﴿ يزداد من إمام لآخر ، حتى أنه يتضاعف كل مرة ست مرات (١٠٠) . وربما يكون بسبب علم الباطن ، أن سماهم أعداؤهم بالباطنية ، ظناً منهم أنهم أحلوا الباطن علم الشريعة (١٠٠) . ولمكن الفاطميين طول عهدهم في مصر ، جعلوا الباطن بقصد تأييد الدين والمذهب ، فهو أشبه بالتفسير والقياس والرأى عند السنة (١٠٠) بضاف إلى ذلك أن علم الباطن ، كان بتم تحت إشراف الإمام نفسه ، خوفاً من التغيير فيه ، فقبل قراءته على الناس ، كان داعى الدعاة يتلوه على الإمام ، وبأخذ علامته بظاهره (١٠٠) .

كذلك تم يزت الدعوة بتوسعها في العلوم الفلسفية ، أو ما عرف بالتعبير الإصطلاحي : علم الحقائق (من . فهذا كان من شأنه أن يهب الدارس قوة في الجدل والاستدلال ، وقدرة على البحث والنقاش . وكان سبب ظهور الميل الفلسني في زمن الحاكم ، أن الفلسفة الإسلامية كانت في أوجها : فني وتمته وجد الفيلسوف الشيخ الرئيس ابن سينا (٣٧٠ – ٤٢٨ / ٨٥ – ١٠٣٧) ، وقبله مباشرة الفاراني المعلم الثاني (م ٣٣٩ / ٥٥٠) ، والكندى فيلسوف العرب (الثالث / التاسع (٢٠٠٠) ، وكل من هؤلاء نقل عن الفلسفة اليونانية وتناولها بالشرح والتعليق ، وحاول التوفيق بينها و بين العقائد الإسلامية . فلم يكن من الممكن ، والعصر الذهبي الفلسفة

الإسلامية ؛ أن يقف مفكرو الإسماعيلية عند ظاهر العقائد، وإنما عملوا هم الآخرون على المزج بين عقائدهم، وبين الأفكار الفلسفية، مجاراة لتيار العصر . ويكني أن نتصفح الكتابات التأويلية ، مثل كتاب : راحة العقل، (٦٧) لشيخ فلاسفة الإسماعيلية زمن الحاكم ، المسمى حميد الدين الكرماني (م ١٠٢٠/٤١١)؛ فنجد أن له نظرة فلسفية في العقائد الدينية والمذهبية ، لا تختلف عن نظرة غيره من فلاسفة المسلمين ، مع بقاء طابعها الشيعي المستز ، وأنه وجد لعقائد المذهب حاولاً ليس فقط في أقوال فلاسفة المسلمين السنة ، بل وفي أقوال فلاسفة اليونان ، أمثال : أفلاطون وأرسطوطاليس وأُقلوطين ؛ كما تـكلم هو الآخر في العقل الأول والسماء والنفس والوجي والمعجزة . والواقع أنه كان للنشاط الفلسني عند الإسماعيلية سابقة عريقة .. ظهرت من قبل في رسائل إخوان الصفا، التي أعتبرت من تأليف أثمة الشيعة وعلمائها ، وحاولت التوفيق بين عقائد الإسماعيلية والفلسفة (٢٨) ، وفيها كتبه الدعاة الأوائل للمذهب الإسماعيلي ، أمثال : النحشي ( النسني ) في كتابه : المحصول، والرازي في كتابه: الإصلاح، والسجستاني (السجري) في كتابه: النصرة (٢٩٠ . ولكن ما حدث من نشاط فلسني زمن الحاكم ؛ لم يعرف له مثيل من قبل أو من بعد ؛ بسبب أن الكرماني وفق بين آراء فلاسفة المذهب القدامي وآراء عصره، بحيث لم تظهر بعده للمذهب فلسـفة جدىدة(٧٠).

وقد ترتب على التعمق فى دراسة المذهب، بظهور علم الباطن وفلسفته، أن الدعوة لم تعد محاضرات أو دروساً مبسطة عانية، وإنما أصبحت عدة دعوات متدرجة، عددها سبع أو تسع، دعوة بعد دعوة (٢١)، تتسم بالسرية، خوفاً من اختلاطها أو التغيير فيها. ولم يكن المستجيبون لها،

ينتقلون إلى الدرجة السادسة فيها ، إلا إذا درسوا كل نواحيها ومعانيها الباطنية والفلسفية . كذلك 'جعل لها عهد خاص على المستجيبين ، يأخذه داعي الدعاة بنفسه ، وهو : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محداً رسوله ، والإيمان بالبعث والساعة ، وإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج الببت ، والجهاد في سبيل الله ، ولا سيما ستر المستجيب لكل ما سمعه ، وألا يقول إلا الصدق ، وألا يتفق مع أعداء المذهب ، وأنه إذا خالف عهده هذا ، فنساؤه طوالق ، وكل ما يملك حرام ، وأن يحج ثلاثين حجة ماشياً حافياً ، ثم تقبل تو بته (۲۲) .

وقد أتت هذه الدعوة الهائلة بشمرتها ، فيذكر المؤرخون أن المصريين في عهده أقبلوا على الدعوة رجالاً ونساء ، لا سكان مصر والقاهرة فحسب ، بل قراها ومراكزها ، نواحيها » ، وأنهم من تزاحمهم على سماعها ، كان يموت منهم عدد من الرجال والنساء (۲۲) ، وكذلك وفد على مصر بسبها عدد كبير من الناس من مشارق الأرض ومغاربها ، فكانت الدولة تنفق عليهم الأموال الطائلة ، بحيث أن ناظر المال نبه الحاكم إلى أثر ذلك على ميزانية الدولة ، وأنه لم يبق أحد من الناس إلا وهاجر إلى مصر ، ولكن الحاكم لم يهتم وأنه لم يبق أحد من الناس إلا وهاجر إلى مصر ، ولكن الحاكم لم يهتم الحاكم ، شغلت الناس كثيراً ، سواء من دخل فيها ، أو ظل متمسكاً عذهبه .

وفوق ذلك ، عمل الحاكم على تطبيق المذهب ، وتشدد فيه أكثر من سابقيه . فأعاد صلاة القنوت ، التي كان أبوه العزيز فد تساهل فيها ، وقطعت في سنة .٣٧/ ٨٨٠ ، كما استمر في قطع صلاتي التراويح والضعي من جميع جوامع بلاد الحلافة(٢٠٠) . وقد جعل الحاكم المؤذنين الشيعة يضيفون إلى صيغة الأذان \_ إذا شاءوا \_ عبارة: أن محمداً وعليثاً خير البشر (٧١)، وأمر بالتثويب فيه أى التثنية في الدعاء (٧٧). ونجده ينظم أوقات الصلاة، فجلها بحسب لمزولة العربية \_ الساعات \_ لتكون أدق، وليس بحسب لمتعارف عليه في التوقيت بالشمس (٨٧)، فهو عمل ديني ولا ريب. وقد كان الحاكم يحتفل بأعياد الشيعة مثل سابقيه من الحلفاء، ولكن دون بذخ، كما أنه رفض أن تستغل لمضابقة غير الشيعة، أو الإتيان بأمور لا تليق، مثلها كان يحدث في عيد عاشوراء، فقد كانت النساء تخرجن جماعات في الشوارع للبكاء والنوح على الحسين، وكان بعض الناس تمتد أيديهم إلى أمتعة الباعة؛ فنع والنوح على الحسين، وكان بعض الناس تمتد أيديهم إلى أمتعة الباعة؛ فنع الحاكم المرور في الشوارع في هذه الذكرى، وأن يكون الاحتفال بها في الصحراء، كما منع القراء من إلزام الناس بالقراءة على الحسين، وعاقب بعضهم بسبب ذلك (٧٩).

ولابد لنا أن نقر أنه على الرغم من حماس الحاكم لمذهبه ؛ فهو لم يجبر أحداً على اعتناقه ، أو أنه تعصب ضد المذاهب الآخرى . فيقول الحاكم نفسه : « إن كل واحد حر في اختيار مذهبه ، وأن يظهر ما في ضميره « ( ^ ^ ) ، ويروى المقريزى أن الحاكم جعل المالكية يدرسون مذهبهم بدار الحكمة ، وأعتبر ذلك من المحاسن الماثورة للحاكم ( ^ ^ ) . ويؤيد معد الحاكم عن التعصب و تساعه الجم ، تعيينه في رئاسة القضاء بمصر و بلاد الحلافة قاضياً سنياً ، هو ابن أبي العوام ، الذي استمر في القضاء من سنة ه ، ٤/٤١ ، الى آخر حكم الحاكم في ١٠١٤/ ، وحينما قال الناس له : « إنه ليس على مذهبك ، ولا على مذهب من سلف من آبائك » ، قال : « هو ثقة مأمون مصرى عارف بالقضاء و بأهل البلد ، وما في المصريين من يصلح لهذا الآمر غيره » ، وكأن بالقضاء و بأهل البلد ، وما في المصريين من يصلح لهذا الآمر غيره » ، وكأن الحاكم لا يهمه مذهب قاضيه ، بقدر ما يهمه أن يكون قاضيه مأموناً و ثقة ( ^ ^ ) .

كذلك سمعنا زمن الحاكم أن فقهاء مالكية وشافعية ، قد تولوا القضاء (۱۲). وقد لاحظ القلقشدى ذلك ، فقال : «إن مذهبي مالك والشافعي ظاهرى الشعار في زمن الفاطميين» . ومع ذلك كان الفاطميون يراعون مذهب مالك ، أكثر من رعابتهم مذهب الشافعي ، ومن سألهم الحسكم به أجابوه (۱۲۰) ، ربما لأنهم عرفوه من قبل بالمغرب ، أو ليوجدوا للسندهب الشافعي منافساً و بضعفوه ، إذ كان المذهب الشافعي مذهب غالبية المصريين .

و ثمة أيضاً ما يدل على تسامح الحاكم ، و هو منعه سب أعداء المذهب جرياً على سنة آبائه الحميدة فى ذلك ، ولم يعامل أعداءه بالمثل ، الذين كانوا يلعنون عليهاً من على منابرهم ، لاسما العباسون في العراق والأمويون في الأندلس . فحينها جاء المعز مصر ، لم يلعن لاعنيه ، وإنماكتب على سائر الأماكن بمدينة مصر : " خير الناس بعد رسولالله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين على ابن أبي طالب عليه السلام (مم) » بكما لم نسمع بأن العزيز هو الآخر أم باللعن . وليكن لما أقبل كثير من المصريين على دءوة التشيع زمن الحاكم ، وتركوا المذهب السنى، أخذ بعضهم من أنفسهم يظهرون سب من تقدم على على ، ومن حالفه وحاربه و باينه ، وهم منأ صطلح على تسميتهم بالصحابة والسلف. فجهروا بلعنهم على المنابر، وكتبوا سبهم على الحوائط، وسموهم بأسمائهم، وهم : عائشة زوجة النبي التي حاربت عليّــاً في موقعة الجمل ، وأبو بكر وعمر وعثمان وكل منهم منع عليّــاً من الحلافة ، وطلحة والزبير اللذان حاربا عليّــاً فى موقعة الجمل مع عائشة ، والحليفة معاوية وواليه عمرو بن العاص ، وغير هم من سائر خلفاء بني العباس(٨٦) . ويؤيد المقريزي ذلك بقوله : إن هذا اللعن كان من رأى جماعة المصريين ، الذين كتبوه بالأصباغ في سائر المواضع على أبواب الحوانيت والبيوت وسائر المساجد ، وعلى المقدابر أو حتى

فى الصحراء مبالغة . والواقع أن الحاكم لم يكن مسئولاً عن لعن السلف وسبهم فى عهده ، وعلى النقيض كان يأمر بمحوه ، ويؤدب بالعقاب من يسبهم إلى حد قتله (٨٧) . وينقل عن الحاكم قوله : « لا يسب السلف لقول بعض آبائه الآثمة \_ فى وصيته لشيعته \_ ولا تكونوا سبابين ولا عيابين » ولدينا ببحل أصدره الحاكم ، ليقرأ فى كل مكان على جميع الناس ، فى رمضان ۱۹۸/ يونيو \_ يوليو ١٠٠١ ، يظهر فيه منع الحاكم سب السلف ، وها هو نصه (٨٨) :

« بسم الله الرحمن الرحيم .

من عبد الله ووليه أبى على الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين، إلى كل حاضر وباد .

أما بعد: فإن أمير المؤمنين يتلو عليكم آية من كتاب الله المبين ، ﴿ لا إكراه في الدين ﴾ . مضى أمس بما فيه ، وجاء اليوم بما يقتضيه الصلاح والإصلاح بين الناس أصلح ، والفساد والإفساد يينهم مستقبح ؛ إلا من شهد الشهادتين أحق أن لا تنفك له عروة ، ولا توهن له قرة . بحى على خير العمل يؤذن المؤذنون ولا يؤذنون ، ويخمس المخمسون ، ويربع المربعون في الصلاة على الجنائز ، ولا يعترض أهل الروية فيما هم عليه صائمون ، ولا يشتم السلف ، ولا يبغى الحالف على من قبله خلف . تلك أمة قد خلت ، لها ماكسبت ، ولهم ماكسبتم ، ولا تسألون عما كانوا بعملون . معشر المؤمنين ، نحن الأثمة ، وأنتم الأمة ، عليكم أنفسكم ، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ، إلى الله مرجعكم جميعاً ، فينبئكم بماكنتم تعملون .

والحمد لله رب العالمين ، وصلواته على رسوله ســــيدنا محمد وآله الآكرمين».

حقاً إن الحاكم في وقت ما ، قد يكون بدا عليه تعصب ضد السنة ، فإن تعصبه ــ في رأينا ــ كان في فترات متقطمة ، مما يجعلنا نظن بأنه كان لأسباب سياسة عليا ، و لاسما في الفترة التي غز ا فيها المغامر أبو ركوة المالكي الماذهب مصر عجيثأنه لماطلب ان باديس ــ والىالفاطميين على المغرب ــ . من الحاكم أن يعدل عن اضطهاده للمالكية، عدل عن ذلك مباشرة (٨١). ورعا يكون أيضاً بسبب رد الفعل من جانبه لإرضاء تعصب الشيعة ، الذي لمسناه في سب السلف. ويجب أن نذكر أن مؤرخي السنة ، لم يذكروا عن تمصب الماكم غير روايات معدودة ، مثل قتله بعض فقهاء المالكية (١٠). ولم يذكروا أنه قتل فقهاء من الشافعية \_ ، وقبضه على ثلاثة عشر رجلا ، وضريهم والتشهيريهم - دون قتلهم هذه المرة \_ من أبعل صلاتهم الضعي ، و تتله رجلاً أنكر أنه يعرف عليّاً ، وإن لم يقتله ــ على حسب قولهم ــ إلاب أن أرسل إليه أربية شهود، ووسيطه، وقاضي القضاة، فلم يقبل الرجل - مع ذلك ... النموف على على ١٠٠٥ ، ومن قبل ذكر مؤرخو السنة هذه الروابات عن تصب العزيز ، الذي ضرب رجلاً وطيف به، لأنه وجد عنده كتاب الموطأ المالي (١٩١٠) ، وعن الظاهر بن الحاكم ، الذي أخرج هو الآخر من مصر فقهاء المالكية وغيرهم (٩٥٠). مهما يكن، فإن الحياكم وإن كان ظِل تعصب و النَّا ضد السنة ، فإنه لم يكن يستطيع أن يستمر في تعصبه ، بسبب أن أغلبية رهيته في مصر والبلاد التابية لها ، كانو ا من السنة .

كذلك أخذ هذا الحاليفة ، الذي كان الدين يملك عليه كل حواسه ، على عاتقه أن يقوم بالحسبة ، وهي اصطلاح إسلامي يعني في أساسه : الأمر بالمعروف عند ما يكون علناً ، وإن بالمعروف عند ما يكون علناً ، وإن

تحولت هذه الأصول المثالة إلى واجبات عملية إجتماعية وخلقية ، تفق والمصالح العامة لسكان المدن (٩١) . يضاف إلى ذلك أن الحاكم اعتبر الحسبة في عوم واجبات الإمام ، بناء على ما نقل عن على من قول النبي له : «يا على ، من بالمعروف وأنه عن المنكر (٩٠) » .

فعمل الحاكم على أن يخضع أمور الحياة فى مملكته للنص الحرفى لهذه المقاعدة الدينية المثالية ، فكانت هذه المراسيم والأوامر التى صدرت فى عهده ، وأطلق عليها سجلات (٩٦) . وقد حاول المؤرخون السئة وغيرهم من أعداء المذهب الشيعى ، السخرية من هذه الأوامر، ورموه بسببها بالخلل فى العقل والجنون ، فقد كان \_ فى رأيهم \_ يأمر بالشيء ثم ينهى عنه ، وعلمه ها مرض «المالنخوليا » ، الذى أصيب به فى حداثته ، فكان يصاب بالتشنج ، وأنه شنى منه ، ثم عاد إليه (٩٧) . ولكن فى رأينا أن هذه المراسيم ، إذا فسرت تفسيراً دقيقاً فى ظروف المجتمع الذى عاش الحاكم فيه ، نجدها تنفق خميعاً وقاعدة الحسبة ، فضلاً عن أنها تدل على وعى كبير لشئون الحياة فى زمنه ، وتدين بالغ .

ولاهمية دور الحسبة في حياة المسلمين ، كان الحاكم يقوم بنفسه بتنفيد واجباتها (٩٩) ، أو يكفلها إلى موظف كبير يُسمى المحتسب يختاره بعناية (٩٩) ، أو يكفلها لقاضى القضاة (١٠٠٠ . وكذلك كان الحاكم يتشدد في توقيع عقوبات الحسبة على المخالفين ، وهو ما عُرف إصطلاحاً بالتعزير ؛ وهى : الردع بحذف الشيء المخالف ، والجلد بالسوط أو بالدرة ، والتشهير بالطواف في المدينة (١٠٠١) .

فقد راقب الحاكم مراقبة دقيقة التجار وأصحاب الحرف والصناعات لمنع الغش ، وكان يعاقب المخالف عقاباً صارماً . ورعاية للصالح العام ،

كان يصدر عدة أوامر ــ من وقت لآخر ــ على حسب الأحوال. بمنع أكل وبيع بعض المأكولات ، التي ربما ترتبت عليها مضار صحية ، وأمراض في عصره , فمنع النياس من أكل وبيبع الملوخيا (الملوخية)، والجرجير، والقرع، والتـــوكاية (المتوكاية) وهي نبات للحساء ، والدلينس وهو نوع من الصدف « أم منخلول »يؤكل نيئاً مملوحاً ، والنزمس العفن ، كما أمر بقتل الحنازير ، ومنع عجين الدقيق بالرجل (١٠٤٠) ، لنفس المقصد . ولكن إصدار هذه الأوام على الخصوص ، وتعزير مخالفيها ، أثارت سخرية عدد كبير من المؤرخين ، فرموه باضطراب الذهن ، كما أن البعض فسرها على أنها تعصب مذهبي ، إذ ان بعض هذه المأكولات كانت محببة لأعداء الفاطميين على حسب قو لهم ؛ فالملوخيا كان معاوية يحبها كثيراً ، والجرجير 'ينسب إدخاله في الطعام لعائشة ، والمتوكاية تنسب إلى الخليفة العباسي المتوكل. ولكذا لا نرى في هذه الأوامر مطعناً وداعياً للسخرية ، ذلك لأنها بحصرص مأكولات قد ينزتب عليها مضارحتي في وقتنا ، كما ينفي التعصب عن الحاكم ما قلناه سابةاً ، وأنه لم ترد إلينا من المعترضين \_ إذا كانوا جادين \_ تفاصيل عن بقية الممنوعات الآخرى مثل الحنزير والدلينس والقرع والنرمس العفن مثلاً؛ فضلاً عن أنه لم يتأيد بروايات متقدمة ، أن أعداءالشيعة كانوا يحبون هذه المأكولات .

وكذلك كانت الواجبات الأخلاقية ، من عمل الحاكم البارز في الحسبة ، مما جعل الحياة في مصر والقاهرة في عهده ، ينتابها تغيير لم يحدث من قبل . فنعرف أن الدولة الفاطمية منذ مجيئها مصر ، لكي تجتذب المصريين إلى جانبها ، بالغت في ترك الحرية لهم ، بتناول حياتهم كما يريدون . ف كمان

المصريون مع إسلامهم يشربون الخر مثل النصارى ، وهى التي تعودوا عليها منذ زمن الفراعنة : فنسمع أن مصر اشتهرت بصنع البيرة المسهاة «الفقاع » ، والنبيذالمسمى « المزر ٢٠٠٠ » . وأكثر من ذلك ، أن الحاكم لما أمر بإضاءة الشوارع والأسواق والحوانيت والحال بمصر والقاهرة ليلا — وكان ذلك لا يعمل قبلا — بقصد زيادة حركة البلد للميشية ، بحيث كان الناس يدعون له لاتساع أرزاقهم ، إلا أنهم بالنوا في السرور في نفس الوقت ، وخرجت النساء في الطرقات ، وكان الناس يشربون الخرفي في الشوارع والحوانين (١٠٠٠ . كذلك كانت بيوت الفساد والفيس تملا أنهاء المملكة (١٠٠٠ ، وانخمس الناس في الإباسية .

فعجد الحاكم يعمل على أن يجبر الناس على أن يصعرا حداً لهذا المجون و فقرر من الأوام الرادعة ما بصون الأخلاق المهددة . فيأس ستسبه نحابن — المدى كان رئيس شرطته أيصا — بمنع شرب الخر وصنعه ، وتنبع السكارى . ولكن الناس شربو ها في السر ، فما كان من الحاكم إلا أن حرم كل ما يدخل في صناعة الخور : فقطمت كروم المحيرة ، وبلغ ما قيلمه منها مائة ألف كم ، وديس العنب في الطرفات تحت أرجل البقر ، وضر قل مائة ألف كم ، وديس العنب في الطرفات تحت أرجل البقر ، وضر تن بعضه في النيل ، كاكسرت جرار العسل ودنانها ، وبلغ ما أراقه منها بعضه في النيل ، كاكسرت جرار العسل ودنانها ، وبلغ ما أراقه منها تعلم ألف جرة في أربعة أيام ، ونهي التجار عن بيسم الزبيب (١٠٠٠ . ولما أطلاع أحد التجار من كسر جرار عسله ، من أن لا يحيلها إلى خر ، أم الحلاكم فوراً بأن يرد إلى التاجر ثمن ما كسر من الجرار و ولمن أولم و المناد المائن يقم الحد على من شدة أولمره ، فأ بالم يسم العنب إلى أربعة أرطال والعسل إلى ثلاثة أرطال (١٠٠٠ ؛ وإن أدام بيم الحد على من يشربها ، أوامره المشددة في تحريم الخر ؛ فسكان يقيم الحد على من يشربها ،

ولى فى الستر (١٠٠١). ومع ذلك فإن بعض المؤرخين ، الذين دأبوا على السخرية من أوامر الحاكم وتأويلها تأويلا سيئاً ، ادعو أنه لم يحرم الخر تديناً منه ، وإنما لانه كان يؤثر عن جده على كرهه لشرب الفقاع (١١٠).

كذلك صوناً للأخلاق المهددة نظم الحاكم دخول الخامات بالق انتشرت في مدن الإسلام انتشار المساجد لعلاقتها بالوضوء بولكنها تحولت في زمنه إلى مواخير بالإهمال الحدكام شئون الحسبة . فنح الحاكم دخول الناس إليها عرايا بدون مئزر ، ومنع اختلاط الرجال والنساء فيها بافهو جنت وأخذ من كافرا بغير مآذر وأدبو الالله . ومع ذلك ، لم يكن الحاكم أول من فعل ذلك ، فالفقهاء من قبل وضعوا قبوداً لدخول الخامات ، ونظموها ، وجعلوا بعضها الرجال ، وبعضها النساء .

وقد ضرب الحاكم بيد من حديد على العناصر الفاسدة في مملكته ، ووضح حداً للمر . فأصدر أوامره بإزالة المواضح التي كانت لأهل الفساد والفيور في مملكته (١١٠٠) ، كا تتبيع النساء العاجات ، واستقصى أحوالمن ، وحنوز مجائز يطفن اليوت ، يستعلن عنين (١١١) ، وسنح النتاء وأحرق آلاته ، وكاد ينفي المفنين وطيرهم من أصحاب الملاهي ، لولا أنهم تعهدوا الايمودرا إلى مهنتهم ، فذكهم أحراراً (١١٠) ، وكذلك منح الناس من المحلوس في المقاسى ، والموانيت ، بليشر بوا فيها الحر (١١٠) ، أو خروجهم المحلوس في المقاسى ، والموانيت ، بليشر بوا فيها الحر (١١٠) ، أو خروجهم المحسرة الرفص والفياء عمل عادتهم ، ومنح لعب الشيار ليح (١١٠) ، فكانه المناه الرفية في أن يتحول شعبه عن اللهوكامة ، إلى السل النافع ؛ وهذه عقالية سبقت عصرها ولا رب .

وفوق ذلك ، نسمح لأول مرة فى التاريخ عن إصدار أوامر ترمى إلى وضع حد لسفور النساء منعاً للفتنة ، مما يدل على حمية نادرة ، لا تقف عند نسائه، وإنما تشمل نساء رعاياه أيضاً . بيد أن أعداه هوهوا حقيقة تصرفه نحو النساء أيضاً ، وأرجعوها إلى عقدة في نفسه ، ناشئة عن شغفه بالنسكاح(١١٧٠) ، مما يجعله يميل إلى تعذيبهن ، فكأنه سبق بتصرفه الساد بزم «Sadisme» ، الذي عرف بفرنسا . وكذلك رددوا كعادتهم بتهويل كبير روايات مبالغاً فيها عن تعذيبه للنساء ، منها : أنه مر يوماً بحام بمصر للنساء ، فسمع به ضجيجهن ، فأمر بأن يسد عليهن باب الحمام ، فسدوه عليهن من وقنه بالحجر ، حتى متن جميعهن في الحمام ، كا أنه لغير سبب غرق بعضهن في صناديق اتخذها لهن سمرت عليهن ، وأرقلت بحجارة وألقيت بعضهن في النيل (١٠١٠) . ولكنسا برى تصرفه نحو النساء راجعاً على الخصوص إلى غلوهن في الفساد ، وهو ما لم يكن يرضي عنه رجل متدين مثله ، فلا ننس غلوهن في الفساد ، وهو ما لم يكن يرضي عنه رجل متدين مثله ، فلا ننس أن زمنه زمن عصور وسطى ، حيث نظام الحريم والجوارى . وما ينفي عن أن زمنه زمن عصور وسطى ، حيث نظام الحريم والجوارى . وما ينفي عن الحاكم العقدة النفسية نحو النساء ، زهده فيهن ، بحيث أنه أخرج من قصره حظاياه وأمهات أولاده ، كا ذكر نا .

وقد كان تصرف ألحاكم نيموهن متدرجاً \_ كاهو شأنه دائماً \_ عما يدل على أنه كان يريد لهن النصيحة أولا ، صيانة لهن . في أول الأمر منعهن من الحروج في الليل (١١٩) ، وكشف وجوههن وراء الجنائز ، وخروج النوائح بالطبل والزمر على الميت (١٢٠) . ولما لم يرتدعن ، أصدر أوامره بمنعهن من الحروج نهائياً ، وليعوقهن عن ذلك منع الحفافين من عمل الأخفاف لهن ؛ كما منعهن من النظر من الطاقات أو الاسطح ، وقد استمر منعهن من٤٠٤/١٠١ ، إلى وقت خلافة الظاهر في ١٠٢/٤١١ ؛ أي حوالي سبع سنوات (١٠١٠ ، وقد شكت النساء اللاتي لارجال لهن ، فأمرالحاكم الباعة أن يحملوا كل ما يباع في الاسراق إلى الدروب ، وأمر من ببيسم لهن الباعة أن يحملوا كل ما يباع في الاسراق إلى الدروب ، وأمر من ببيسم لهن

أن يكون معه شبه المغرفة بساعد طويل ، يمده إلى المرأة وهو من ورأه الباب ، وفيها ما تشتريه ، فإذا رضيته وضعت الثمن في المغرفة ، وأخذت ما فيها ، لئلا يراها(١٢٢) . ومع ذلك لم يكن منعه النساء من الحروج كلية ؛ فإذا دعت الضرورة إلى حضور قابلة لمن تلد ، أو غاسلة لمن تموت ، أو رغبت امرأة في السفر ، وتضطر إلى الحروج من منزلها ، استؤذن في ذلك ، برفع رقعة إليه ، فيوقع على ظهرها بخطه إلى صاحب الشرطة (١٢٢) . فذكانت المرأة التي تخرج بغير اذن تؤدب عن طريق صاحب الشرطة (١٢١٠) ، على جعل النساء يلزمن حدودهن في زمنه .

وفى عهد الحاكم ، كانت مراقبة أهل الذمة ، ضمن واجبات الحسبة ، لإظهار ما فى الإسلام من العزة . ومنذ عربن الحطاب ، الذى وضع لأهل الذمه شروطاً ، تنظم تصرفاتهم فى المجتمع الإسلامى ، عرفت بالشروط العمسرية ، لم يكن أغلب حكام المسلمين يلجأون إلى هذه الشروط ، إلا فى حالات الاضطهاد والحروب . لذلك أعتبر أهل الذمة رجوع الحاكم إلى هذه الشروط ، وزيادته عليها (١٢٥) ، امتحاناً لهم من قبل الله ، يذكرهم عما عانوه فى عهود الاضطهاد السابقة (١٢٥) .

وأكبر الظن أن رجوع الحاكم إلى الشروط العمسرية ، يرجع إلى أن أهل الذمة كانوا قد اشتد بأسهم بين المسلمين ، منذ أن تمكنوا فى الدولة الفاطمية أيام العزيز (۱۲۷) . وقد نسب إلى الحاكم أفعال ظالمة كثيرة ، نحو أهل الذمة ، مع أنها من أفعال رعاياه المسلمين المتعصبين ، وهو برىء منها ، ولا ريب ، ففي ذلك الوقت ، كان الشعب المصرى فنزة قلق ، يغير دينه من النصرانية و يتحول إلى الإسلام . فينقل المؤرخون ديالوجاً بين مصرى

أسلم ، وآخر لم يُسلم ، ثن قوله له : « أكسر الصليب ، وادخل في الدين الواسع ، ، كما أن المسلمين كانوا يهينون النصاري ويشتمونهم ، ويبصدون في وجوههم (١٢٨) . وعلى النقيض ، كان الحاكم ينسكر كثيراً من أفسال المسلمين المتعديين ضد رعاياه من أهل الذمة (١٢٨) .

ومع ذلك، فإنتا للاحظ أن الحاكم كان أشد وطأة على القبط الملكانية دون بقيَّة أهل الذمة . فنعرف أن القبط في مصر طوائف عللفة، منها (١٣٠): المِلكَكَ انية على مذهب بيزنطة ( الروم ) ؛ ولذلك كانت تعرف باسم مِلكَانية الروم أيضاً (١٣١)، والنسطورية واليعقوبية، وكلاهما لمكنيسة مستقلة عن مِيزِنظَةً ، لا سيما اليمقوبية أو الأرثوذكسية ملة غالبية قبط مصر ، التي ظهرت ما كنيسة مستقلة منذ عهد جستنيان . ومع أن المعزل يتعصب لطائفة من القبط على أخرى إلا أن نفوذ الملكانية كان قد ازداد في عهد العزيز؛ بسبب زواجه من نصر انية ملكمانية ، أنجبت له سيدة الملك أخت الها كي، بحيث أن العزيز عبد أخويها في أعلى مناصب الكنيسة : هبين أريستان بطريركا على بيت المقدس ، والآخر أرسانيوس (أساميس أو أرساني ) ، بطريرً ذاً على القاصرة ومصر . ومنذ ذلك الوقت واستيدت طائفة الخِيالَكَانية في البلاد ، وحق بطائفة الأرثوذكس المسيحية (١٣٠٠ . وربنا كانب وطأة الماكم على طائفة الملكانية بالذات، بسبب الحروب الشايدة بين الفاطعيين والووم ، ورعا لرضته في إبعاد الطن عما بأنها ، بسب قرأبة المعته سيلمة اللك. على العموم قام الحاكم بتنفيذ الشروط الممترية مع أهل الذمة ، وإن استئن مهم الخيارة (١٣٣٠) ، وهم يهود أصلهم من خيير وما يجاورها - الذين كان عمر نقلهم من الجزيرة إلى مصر ــ وذلك جرياً على السنة الأولى منذ

أيام الني ، فأصدر الحاكم الأمر إلى أهل الذمة بالقينز عن المسلين بعلامات

خاصة عرفت بالغيار (١٢٠)، بوضع زنانير ملونة جلها أسود حول أوساطهم، والبس العائم السود على رءوسهم، وتلفيعات سوداء «طيالس» ــ وذلك لأن اللون الأسود هو شعار أعدائهم العباسيين ـ وجعل القبط يحملون صلبانا واليهود يحملون الخشب إشارة إلى رأس العجل، ومنعهم من ركوب الخيل، وركوب البغال والحمير، بركب من خشب وسروج ولجم من سير سود غير محلاة بفضة، وأمرهم أن يتميزوا في الجمامات على حدة، ولكن أهل الذمة في أغلبهم نزعوا الغيار، وتشبهوا بالمسلمين، حتى لا ميعرفوا (١٢٥).

كذلك راقب الحاكم مسلك أهل الذه قي أعيادهم ؛ التي جروا على الاحتفال بها ، منذ زمن و لاة العباسيين . فقد كان الو لاة العباسيون يطلقون لاهل الذمة حرية الاحتفال بأعيادهم ، ويحضرون بعضها بأنفسهم ، مثلا فعل الاخشيد محمد بن طغج في ٣٠٠ / ٩٤١ ، الذي حضر عيد الغطاس وهو ذكرى تعميد المسيح بفلسطين ب وأمر بإسراج ألف مشعل على شاطيء النيل (١٦٠٠) . ولما جاء المعز ألفي الاحتفال بأعياد أهل الذمة ، فألفي احتفال الغطاس والنوروز (النيروز) ب عيد رأس السنة القبطية باعتفال الغطاس والنوروز (النيروز) بريما إرضاء المستعصبين من المسلين وهدد بالشنق من يخالف أمره (١٣٠) ، ريما إرضاء المستعصبين من المسلين ولحنفال بأعيادهم بحرية ، كما مسمح للمسلمين بمشاركتهم فرحهم فيها ، وكانت الدولة تطلق المأكولات والملابس للموظفين من أهل الذمة وكانت الدولة تطلق المأكولات والملابس للموظفين من أهل الذمة والمسلمين ؛ زيادة في المه الغطاس أو ما يعرف أيضاً بليلة الحم ، شعائرهم بطريقة صارخة ، فني ليلة الغطاس أو ما يعرف أيضاً بليلة الحم ، كنيستهم ، ويسيرون في الشوارع كان القبط المسلمكانية ، يخرجون من كنيستهم ، ويسيرون في الشوارع

يقرأون بتلحينات ومعهم الصلبان المشهورة، والشموع الموقدة، فإذا وصل الموكب إلى شاطىء النيل، الذى أسرج بالمشاعل؛ صلتبرا وقدسوا، ووقف الاسقف وخطب بالعربي في هذه الذكرى، ودعا للسلطان. ثم بعد ذلك، يغطس القبط في النيل، حتى يتطهروا ويبعدوا عنهم المرض، وكان المسلمون يغطسون معهم، وتكثر الزوارق، ويبالغ الناس في المأكل والمشرب، والعزف والقصف. وقد كان الأهل المذاهب المسيحية الآخرى في هذا العيد وغيره شأن كبير، على حسب ملاحظة يحيى الأنطاكي. فنجد الحاكم العيد وغيره شأن كبير، على حسب ملاحظة يحيى الأنطاكي. فنجد الحاكم والنصارى، كما كان يحضر بنفسه ليتأكد من تنفيذ أو امره (١٣٨٥).

ولكن الحاكم غضب على أهل الذمة ؛ لرفضهم إطاعة أو امره بلبس النيار ، وتشبهم بالمسلمين (١٣٥) . فنادى بينهمأن يلتزموا بما أسر ، أو يسلموا ، أو يخرجوا عن مملكته ، وخيرهم فى الهجرة إلى بلاد الروم أو الحبش أو النوبة (١٤٠) ؛ فكان ما أس به أشبه بما كان ينادى به قواد الفتوح فى العصر الإسلامى الأول . وزاد الحاكم غضباً من أهل الذمة ، أن نصارى كذيسة القيامة أو قامة ، التى دفن بها المسيح بيت المقدس ، عملوا على فتنة المسلمين عن دينهم : فقد كانوا أثناء صلاتهم ، وترديدهم كير يا ليسون مظهرين أنها نور ينزل من السهاء ، لكى يقنعوا الناس بحقيقة دينهم (١١١) . ولما كان الحاكم لا يملك نفسه إذا غضب (١٠١٠) ، اتخذ بحوأهل الذمة ، قوانين صارمة لم تعرف قبلاً ، خاصة منذ حوالى سنة ٢٠٠٠ ، واستمرت إلى أخر حكمه ، فزاد بها على الشروط العمرية .

فجعل النصاري يحملون صلباناً ثقيلة: فبعد أن كانت طولها شبراً ، جعلها

ذراعاً و نصفاً ، زنتها خمسة أرطال ، و حتمها بالرصاص ، أما اليهود فجعلهم يلبسون الزنار و يحملون الحشب الثقيل . كذلك منع النصارى من تقديم النبيذ في قرابينهم ، وصاروا يقربون عوضاً عن الحرماء ، قد نقع فيه زيبب أو عود الكرم . ثم أمر النصارى بألا يُظهروا صليباً أو يدقوا ناقوساً ، و يُزعت الصلبان والنواقيس ، بل أمر بأن يمحو الناس الصلبان المرسومة على أيدى الناس وسواعده (۱۲۲) ، كما منع أهل الذمة من التظاهر بالأعياد (۱۲۶۰) ، وفوق ذلك ، منع سفر الاساقفة المصريين إلى النوبة أو الحبشة ، أو حتى مكاتبة ملوكهما ، حتى بلغ من قلة أساقفة هذه البلاد ، أن قالت كنائسها أبو الها (۱۶۰۰) .

وأكثر من ذلك ، أمر بهدم الكنائس والبيع والأديرة في مصر وذلك منذ سنة ٣٠٠ / ١٠١٢ (١٤١٠) ، وصادر أملاكها التي كانت عبارة عن ضياع ومزارع وقياسر وحمامات وحوانيت ونخيل وبساتين وشجر مثمر (١٤١٠) وكان ببني موضع بعض الكنائس مساجد ، كا أسكن المسلمين بيوت الرهبان (١٤١٨) . وفي الوقت نفسه احتاط على كل ما وجدده في الكنائس والأديرة ، وجعله ملك الدولة « الديوان » ، أو باع بعضه لقلة الأموال وكثرة الحروب (١٤١٠) ، كا وهب كثيراً منه لعسكره . ويبدو أن العوام المسلمين ، انتهزوا هذه الأوامر ، فكانوا يأتون بأمور فظيعة لم تشاهد من قبل ، مثل أنهم كانوا يدخلون الأديرة ومقابر النصارى ، ويأخذون توابيت الموقى ، ويحرقون الكتب فيها ، ولكن الحاكم أنكر فعل ذلك ، وأمر بالكف عنه (١٠٠٠) .

أما خارج مصر فى أنحاء مملكته ، فلا يبدو أنه هــــدم كنائسها و بيعها ، فيما عدا كنيسة القيامة المقدسة ، التي يحج إليها النصارى ، وكانت أشبه بالكعبة بالنسبة للمسلمين: فقد أصدر بخصوصها سجلاً إلى واليه على القدس، كتبه أحد قبط مصر، جاء فيه: « أمر الإمامة إليك بهدم قامة ، فاجعل سماءها أرضاً ، وطولها عرضاً » ، فهدمت ، وإن بقيت بعض أجزائها وقد تعذر هدمها (۱۰۱) . وهذه الكنيسة قد يكون هدمها ، بسبب أن ملك الروم هدم جامع القسطنطينية ، وهو الذي لن يعاد بناءه إلا في عهد الظاهر ، خلف الحاكر (۱۰۱) . أما بقية الكنائس ، فلدينا سجل بمنحها الأمان ، حتى في بيت المقدس نفسه (۱۰۵) ، كما أنه لم يصادر غير أوقاف كنائس مصر وحدها ، وهي التي جعلها باسمه (۱۵۱) .

وقد بولغ فى عدد ما هدمه الحاكم من كنائس وأديرة ، مثلها يذكر ابن تغرى بردى ؛ بأنه لم يبق فى مملكته دير ولاكنيسة إلا هدمها (١٠٠٠) . وعلى النقيض ، يقول المقريزى إن الحاكم لم يهدم غير كنائس وأديرة مملكانية للروم للم بلغ عددها ثلاثين ألف ، إلى آخر سنة ٥٠٤ / ١٠١٥ (١٠٥٠) . ومع ذلك ، فقد نجا من الكنائس والأديرة عدد كبير ، مشل دير طور سيناء المملكاني الذي تمكن شيخه من حفظه بالحيلة (١٠٠١) ؛ كما تذكر وثيقة مخطوطة بالفاتيكان عن كنائس وأديرة لم تهدم بالصعيد (١٠٥٠) . ولا شك في أن الحاكم ، لم يهدم كل الكنائس ؛ خوفاً على المساجد التي في بلاد النصارى ؛ لا سيا في الحبشة والنوبة (١٠٥١) ؛ اللذين كانا بهما عدد كبير من المسلين ،

ومما يؤيد أن الحاكم لم يكن ينظر إلا للمبادى، وحدها ، أنه لما سمع بأن بعض النصارى يتسللون سراً عن البلاد ، ويبذلون المال إلى أصحاب المراكز والطرق ، حتى يطلقوهم ، فإنه لم يرض أن تكون هجرة هؤلاء النصارى إلا باختيارهم ، فأصدر سجلاً إلى سائر عماله فى أن تكون هجرتهم

بأهلهم وأموالهم وما تحويه أيديهم ، والتصرف فى ذلك على حسب الحتيارهم ، من غير إكراه . فانتقل جماعة من النصارى بالشام ومصر ؛ ولاسيا من الملكانية الذين صب الحاكم عليهم جام غضبه ؛ بعد أن باعوا أملاكهم ، فلم يعترض عليهم الحاكم ، ولا فتش عليهم (١٦٠) . وعلى النقيض أجبر الحاكم جماعة من الروم (اليونان) على الهجرة ، وقد كانوا يعملون في قصره أو فى جيشه ؛ حتى كانت لهم حارة خاصـة بهم تعرف بحارة الروم ؛ وكان من قبل قد أخرجهم من حارتهم ، وهدم منازلهم وكنائسهم (١٦٠) . فن المؤكد أن الحاكم أراد أن يتخلص من هؤلاء ؛ بسبب العداء القائم ببن الروم والمسلمين .

وقد وصلتنا روايات عن تعذيب الحاكم لأهل الذمة بقصد تحويلهم إلى الإسلام ، معظمها صادر عن كتب نصرانية ، همها أن تظهر النصارى عظهر الشهداء ، دون أن تبرز الحقيقة . فنحن لا نرى أن قسوة الحاكم مع كتاب القبط فى دواوينه — حتى أنه ضرب أحد مقدميهم ألف سوط إلى أن مات ، وبعد موته مائة ألف سوط(١٦٢) — كانت بقصد تحويلهم إلى الإسلام ، بقدر ما ترجع إلى سوء تصرف القبط فى الدواوين ، واستبدادهم بالمسلمين ، ومما ينفى عن الحاكم قصده تحويلهم إلى الإسلام ، هو بقاء القبط يعملون فى الدواوين وفى قصره طول عهده ، محتفظين بديانهم ، ويمنحون يعملون فى الدواوين وفى قصره طول عهده ، محتفظين بديانهم ، ويمنحون الألقاب مثل المسلمين بديانهم ، ويمنحون فإحداها تقول إنه أفرد لهم حارة زاويسلة — على اسم بلدة أو قبيلة مغربية — وأمرهم أن يسكنوها ، ولا يخالطوا المسلمين فى حاراتهم ، مغربية — وأمرهم أن يسكنوها ، ولا يخالطوا المسلمين فى حاراتهم ، ولما أصدر أوامره بلبس الغيار ، أو الإسلام أو الهجرة ، فإنهم ولما أصدر أوامره بلبس الغيار ، أو الإسلام أو الهجرة ، فإنهم أسلموا ولم يمسهم بسوء (١٦٠) . ولكن رواية أخرى تقول : إنه أسكنهم أسلموا ولم يمسهم بسوء (١٦٠) . ولكن رواية أخرى تقول : إنه أسكنهم أسلموا ولم يمسهم بسوء (١٦٠) . ولكن رواية أخرى تقول : إنه أسكنهم

فى حارة اسمها الجودرية \_ على اسم جوذر خادم المهدى \_ شم أحرقهم فها ليلاً ، بسبب أنهم كانو البهزأون بالمسلمين (١٦٥).

وفوق ذلك ، نقلت إلينا الكتب النصرانية روايات غير واضحة عن اضطهاد الحاكم لرؤساء المدلكانية واليعقوبية ، فمثلاً بشأن أرسانيوس بطريرك القبط الملكانية ، وخَال سيدة الملك أخت الحاكم ، فإن الرواية تقول باقتصاب إنه ُ قتل سراً ، دون أن يثبت أن الحاكم ْقاتله ، وقد بق منصب بطريرك المِـلـكانية شاغراً طول عهد الحاكر(١٠١٠) . أما بشأن زخاريوس – زخريس – البطريرك الرابع والستين من بطاركة القبط اليعقو بيين . فإن الرواية تبين أن اعتقال الحاكم له ، لم يكن بقصد تحويله إلى الإسلام؛ وإنما بناء على تحريض راهب اسمه يونس، أراد أن ينال إحدى الأسقفيات ، وكان هذا البطريرك رفضها له ؛ فقابل يونس الحاكم وحرضه على البطريرك ، بقوله : «أنت ملك الأرض ، ولكن النصارى ملك لا يعبأ بك لكثرة ما قد اكتنزه من الأموال الجزيلة ». فغضب الحاكم على البطريرك اليعقوبي، ورماه في السجن، وكان يلقيه إلى السباع، و لـكنها في كل مرة ارتدت عنه وهي هادئة ، فكان الراهب يدخل على البطريرك في سجنه ويتشفى فيه ؛ كما أن سجيناً مسلماً كان يحض البطريرك على الإسلام. وبعد ثلاثة شهور ، أطلق الحاكم سراح البطريرك بناء على تدخل أحد الأعراب المقربين للحاكم ؛ فخرج البطريرك من سجنه ، وعاش في أحد أديرة الصعيد، و بق فيه تسع سنوان(١٦٧).

مهما يكن ، فإن الحاكم فى آخر سنة من حكمه عدل عما زاده على الشروط العمسرية ، واكتنى من أهل الذمة بلبس الغيار (١٦٨) ، وهى العلامة المميزة . فاصدر سنجلات متفرقة ، يأمرفها بإعادة بناء الكنائس، ورد أوقافها (٢٠٩٠).

كذلك أعيد بناء كنيسة القيامة المقدسة (١٧٠)؛ وإن قبل إن ابنه الظاهر هو الذى وافق على ترميمها ، بناء على معاهدة وقعها مع قسطنطين الثامن ملك الروم (١٧١) ، أو أن حفيده المستنصر هو الذى أعاد بناءها ، بعد أن عرض عليه ملك الروم رومانوس ، أن يطلق خسة آلاف أسير نصرانى ، لقاء بنائها (١٧٠) . و لماقال للحاكم الذين أسلموا من أهل الذمة ، أن دخولهم فى الدين الإسلامى لم يكن عن إيمان ، وخيروه بين أن يقتلهم أو يرجعوا إلى دينهم ، محمل لم يلزموا بلبس الغيار (١٧٠٠) ، بحيث أنه ارتد منهم فى يوم واحد أكثر من سبعة آلاف يهو دى إلى دينهم (١٧٤٠) ، الله ارتد منهم فى يوم واحد أكثر من سبعة آلاف يهو دى إلى دينهم (١٧٤٠) ، وقد أصدرالحاكم ارتد منهم فى يوم واحد أكثر من سبعة آلاف يهو دى إلى دينهم (١٧٤٠) ، وقد أصدرالحاكم باوامره ، ولاهمية السجل ، نورده بنصة الانمة بحمايته لهم ؛ ما داموا قد التزموا بأوامره ، ولاهمية السجل ، نورده بنصة الانتها .

## « بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ."

هذا كتاب من عبد الله ووليه المنصور أبى على"، الامام الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين، ابن الإمام العزيز بالله أمير المؤمنين، لجماعة النصارى بمصر، عندما أنهوا إليه الحوف الذى لحقهم، والجزع الذى هالهم فأقلقهم، والستذراءهم بظل الدولة، وتحرسمهم بحضور الحضرة، بما رآه وأمر به من تحد كميل النعمة عليه بتوخيه لهم ذمة الإسلام وشرعه، من تصيرهم تحد كنفه، بحيث تصفو لهم موارد الطمأنينة، وتضفو عليهم ملابس السكون والدعة، وإجابتهم إلى ماسألوا فيه من كتب أمان لهم يخلد حكمه على الاحقاب، ويتوارثه الاخلاف منهم والاعقاب، فأنتم جميعاً آمنون بأمان الله عز وجل، وأمان نبيه محمد خاتم النبيين، وسيد المرسلين صلة على الله عليه، وأمان أمير المؤمنين على بن أبي طالب سلام الله عليه،

وأمان الأئمة من آباء أمير المؤمنين سلام الله عليهم ، هذا على نفوسكم ودمائكم وأولادكم وأهوالمكم وأحوالكم ، وأملاككم وما تحويه أيديكم ، أماناً صريحاً ثابتاً ، وعقداً صحيحاً باقياً ، فثقوا به واسكنوا إليه ، وتحققوا أن لكم جميل رأى أمير المؤمنين وعاطفته ، ونصرته تحميكم ، وعصمته تقيكم ، لا يُقدم عليكم بسوء أحد ، ولا تتطاول إليكم بمضرة يد إلا كانت زواجر أمير المؤمنين ممقصرة من باعه ، وعظيم الكاره مضيقاً فيه من ذراعه ، والله عون أمير المؤمنين على ما تعتقدونه من صلاح وإصلاح لسكان أقطار بملكته ، ومد له وسيلة الثواء في كنف دولته ، وإياه يستشهد على ما أمضاه من أمانه لكم ، وعهده الذي يشرفه طرفكم ، وكنى بالله شهيداً ، وليقرر في أيديهم حجة بما أسبخ من النع عليهم ، إن شاء الله .

وكتب فى شعبان إحدى عشرة وأربعائة » .

وأكبر الظن أن سبب تراجع الحاكم عما زاده على الشروط العمرية لأهل الدمة ، هو أنه قد اكتنى بما لقنهم إياه من ضرورة الإلتزام بأوامره ؛ وذلك كما يظهر من سجله ، وأنه لم يعد فى حاجة إلى مزيد . ولكن تراجعه قد يكون أيضاً بسبب تذمر بمالك النصر انية المحيطة بيلاده من تصرفه نحو أهل الذمة ، يحيث أن ملك الحبشة كان يتراسل مع ملك النوبة بشأن قبط مصر (۷۷۷) ، كما أن هدم كنيسة القيامة أثار ثائرة الروم ، ونصارى الفرنج (الاوربيون) ، وهددوا بالحرب المقدسة ، حتى أنه فى ذلك الوقت اتحد ملك البلغار مع الروم فى سنة ١٠١٧/٤٠٠ ، مع عداوتهما الشديدة قبلا (۱۸۷۷) و وذلك بما هدد الحاكم بخطر جلل . كذلك قد يكون تراجعه لحوفه من أن تساء معاملة المسلمين فى البلاد النصرانية ، حتى أن ملك الحبشة كان يجعل مسلى بلاده يدفعون الجزية ، ويضع حول أعناقهم الحديد وعليه ختم مسلى بلاده يدفعون الجزية ، ويضع حول أعناقهم الحديد وعليه ختم

الملك. فكان الحاكم إذا حضر كتاب من ملك الحبشة أو النوبة ، تقدم إلى البطريرك بمكاتبتهما بما للنصارى عليه من الجلالة والإكرام فى بلاده ، ويدعوهما بأن يستوصيا بالمسلمين تحت رعابتهما (١٧٩٠). أمامة رخو النصارى، فإنهم وجدوا أن تراجع الحاكم حدث بعد مقابلة تمت بينه وبين البطريرك الأرثوذكسي وأساقفته (١٨٠٠) ، واعتبروه من آيات الله المعجزة ، وعجائبه الباهرة (١٨١٠).

وعلى النقيض وجد مررخ السنة وغيرهم في رجوع الحاكم عن شدته مع أهل الذمة ، دلالة على مروقه عن الإسلام : فقد سمح لمن أسلم من أهل الذمة بالارتداد ، مع أن ذلك عقابه القتل . ولكن الحاكم يردعلى ذلك بقوله : « ننزه مساجدنا عن أن يدخلها من لا نية له في الإسلام »(١٨٢٠). لا سيا وأن بعض من أسلم لم يكن اطلاقاً عن إيمان ، فقد وجد منهم من يشارك النصارى في الصلاة والتقديس وأخذ القربان(١٨٢٠) . ومن بعده خطفه الظاهر ، فيكان يسمح هو الآخر لمن أظهر الإسلام دون رغبة أن يعود إلى النصرانية ، فرجع كثير منهم إليها(١٨٠٠) . كذلك كان الحاكم يرى إعادة الكنائس للنصارى ، مع أن غيره لا يجوز اعادتها ولو هدمت بغير وجه حق كما يقول السيوطى(١٥٠٠) ، فلأن الحاكم نظر إلى الأمور نظرة واقعية ، فقد كان القبط يكونون وقتئذ ثلث سكان مصر .

وحدث فجأة فتق كبير في المذهب الفاطمي في آخر سني حكم الحاكم ، هددكيان المذهب بالإنهيار ، وجعل الحاكم لا يهتم بأى شيء في الدولة غير رتق هذا الفتق . وقد أعتبرت هذه الفترة من تاريخ المذهب عصيبة ، أو ما اصطلح على تسميته « بالمحنة (١٨٦٠) »، وهي كلمة تعنى حدوث اختلاف في عقائد فرقة دينية إسلامية (١٨٧٠) . وقد سبق حدوث اضطراب في المذهب

ولكن ما حدث فى عهد الحاكم لم يعرف له مثيل من قبل ؛ إذ لم يقف أثره عند الدعاة ، بل امتد إلى الرعية .

فنعرف أن الشيعة تعتقد أن الإمامه منصب إلهى كالنبوة ، فكما أن الله يختار من يشاء من عباده للنبوة والرسالة ، كذلك يختار من يشاء للإمامة ، ومع أن الإمام لا يوحى إليه إلا أنه يتلق النسديد الإلهى ، إذ هو وارث العلم اللدنى . فكان الإمام فى نظر الشيعة فى مرتبة دون النبى وفوق البشر (١٨٨٠) ولذا أعتبر معصوماً عن الكبائر والصغائر ، وإلا زالت الثقة فيه (١٨٨٠) فكان الاضطراب المذهبي يأتى غالباً من الغلو فى عصمة الإمام ، والحروج عرتبته عن هذه الدرجة الوسطى بين النبوة والبشر .

وقد كانت تقوى الحاكم البالغة ، وقيامه فى الدعوة الفاطمية بما لم يقم به أحد من قبله ، وعمله على إنجاحها ، مما جعل أتباعه يبالغون فى تقديرهم لشخصه . فظهرت أقوال كثيرة بين أتباع المذهب تبين أن الحاكم ليس بإمام مثل الأثمة ، وإمما بشرت به الأنبياء ، وأشير إليه بالرمز فى التوراة على أنه الراهد الراكب الحمار ، ليأتى مهذه الأعمال الباهرة (١٩٠٠) . وزاد الطين بلة أن الغلو فى ذات الحاكم ، وصل إلى حد التأليه ، وأن الغلو جاء من بعض المقربين إليه ، بحيث انفرط عقد مبادىء المذهب ، واختلطت عقائده ويعبر أحد الدعاة عن هذه الحالة فى زمن الحاكم ، بقوله (١٩٠١) : « فغلا فيه صلى الله عليه من غلا ، وسفل بذلك من حيث ظن أنه علا ، ووقع فى أهل الدعوة والمملكة الإختباط ، وكثر الزيغ والاختلاط » و

فمن غلا فى ذات الحاكم رجـــل فارسى اسمه حسن (أو الحسن) ابن حيدرة الفرغانى، المعروف بالأخرم (١٩٢٦، وهى كلمة تعنى من قطع وتر أنفه أو طرفها، أو المثقوب الآذن، وإن كان يبدو أن الفرغانى كان أجدع

الأنف ، بدليل تسميته بالأجدع . وينقل المؤرخون أن الفرغاني يرى أن المعبود هو الحاكم ، ويدعو إلى إبطال النبوة ، فأسقط اسم الله ، واسم النبي واعتبر التنزيل والتأويل والتشريع خرافات وقشوراً . وفي يوم جاء في خسين رجلاً من أصحابه إلى الجامع ، الذي كان فيه قاضي القضاة ابن أبي العوام ، فدخلوا فيه راكبين ، وأخذوا أموال الناس وثيابهم ، وسلموا لابن أبي العوام رقعة ليقرأها الناس ، وقد بدأت باسم الحاكم الرحمن الرحم . فرفع القاضي صوته مُنكراً وهجم الناس بالأخرم ، وقتلوا أصحابه ، أما الأخرم نفسه فهرب أو قتل ، وقد أختلف في وقت ظهور الأخرم ، فقيل في سنة ١٠١٨/٤٠ ، وربما يكون قبل ذلك في ١٠١٧/٤٠ ، وهي السنة التي جاء فيها داع آخر اسمه الكرماني ، استدعاه الحاكم للرد على 'غلواء التي جاء فيها داع آخر اسمه الكرماني ، استدعاه الحاكم للرد على 'غلواء الآخرم .

وكذلك ظهر داعية آخر ، اسمه محمد بن اسماعيل في ١٠١٧/٤٠٠ ، أو قبل ذلك ، يبدو أنه أعجمي فارسي، أو ربما تركى بدليل أن اسمه أنوشتكين او هشتكين ، وإن لقب بالداري ، التي لا يعرف لها أصل (١٩٢١) . وهذا الداعية قر به الحاكم في أول الأمر ، حتى عُرف على أنه غلام للحاكم ، وارتفع مركزه في الدولة ، فكان القواد والعلماء يقفون على بابه ، ولا ينقضي لهم شغل إلا على يده . وينقل المؤرخون أن الدرزي كان يؤمن بالتجسيم ، ويرى أن روح آدم جاءت عليه ، وأن روح على انتقلت إلى أبي يعتقدوا أن الحاكم ، ثم انتقلت إلى أبي يعتقدوا أن الحاكم ، ثم انتقلت إلى الحاكم ، ودعا الناس إلى أن يعتقدوا أن الحاكم الإله الذي صنع العوالم ، وصنف كتاباً شبهه بالقرآن سماه : الستور (١٩٠٠) . وقد جعل الدرزي له أتباعا عرفوا بالدرزية (١٩٠٠) ، بلغ عددهم الدستور ألفاً ، كانوا يأتون بأمور مبتذلة ، مثل تلطيخ القبلة ، والبول على ستة عشر ألفاً ، كانوا يأتون بأمور مبتذلة ، مثل تلطيخ القبلة ، والبول على

مصاحف القرآن. وقد اختلف في نهاية الدرزي، وخلط بينه وبين الأخرم، فبينها تقول رواية إنه قتل وجماعة من الدرزية على يد الأتراك وهو في موكب الحاكم، وأنهم لم يقتلوه بسبب اعتقاده، وإنما لأنه كان قد نصح الحاكم بإزالة الألقاب التي كانوا يتباهون بها، تقول رواية ثانية إنه هرب إلى الشام ونشر دعوته فيها، وتقول ثالثة، إنه قتل في إحدى المعارك في سنة ونشر دعوته فيها، وتقول ثالثة، إنه قتل في إحدى المعارك في سنة

وأدهى من ذلك أن هذا الاختلاف فى شأن الحاكم لم يقف عند بعض أتباع المذهب، بل امتد إلى عامة الناس. فقد كان مجىء الحاكم بسيرته المثالية، التى لم يسمع لها مثيل منذ عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز، ربما جعلت الناس يعتقدون ان الحاكم قد يكون المسيح ، الذى يأتى فى آخر الزمان لإقامة العدل، ومثل هذه المعتقدات كانت منتشرة بين المسلمين وقتئذ. يضاف إلى ذلك ، أن شخصية الحاكم كانت مؤثرة ، بشكله المتصوف، وصوته الجهير ، وجسمه الفارع ، بحيث أن جماعة يتعمدون لقاءه فى أمور تضطر هم إلى ذلك ، فإذا أشرف عليهم سقطوا على الأرض وجلا "(١٩٧١). فكان تضطر هم إلى ذلك ، فإذا أشرف عليهم سقطوا على الأرض وجلا "(١٩٧١). فكان عليك ياواحد يا أحد ، يا محيي ياعيت » . وكان النصر انى أو اليهودى إذا لقيه يقول: «إلهى قد رغبت فى شريعتى الأولى »؛ فيقول الحاكم — بقول ليقول: «إلهى قد رغبت فى شريعتى الألولى»؛ فيقول الحاكم — بقول ليقول يشتمون الحاكم ويكفرونه ونسبوا إليه إدعاءه الألوهية ، بحيث يقول يحيى إنه أحرق مصر بسبب شتيمة الناس له (١٩٨٠).

وزاد فى الطنبور نفمة ، أن أعداء الفاطميين ، وجـــدوا فى هذا الاضطراب المذهبي فرصة لإثبات إدعاء الحاكم الألوهية ؛ بقصد التشهير به والقضاء على دواته . فقالوا إن مصر لم تر فرع؛ نا شراً من الحاكم ، رام أن ويبين مؤرخو السنة على الخصوص ، ميل الحاكم إلى التأله ، بنقلهم رواية عن أحد فقهاء الشافعة ، وإسمه الحافظ السّلى (٢٠٦ ) \_ وهو الذى تتلد على بده فيها بعد صلاح الدين ، الذى قضى على الدولة الفاطمية \_ أن الحاكم كان جالساً فى مجلس عام ، حفل بأعيان الدولة ، فقر أ بعض القراء : ﴿ فَلَا وَرَ بَسُكُ لا يَؤْمنُونَ حَتَى يُحَكّمُ وك فيها شَجَر بينهم ، ثم لا يَجدوا فى أنفُس مِم عم مولياً عَلَا قَصَيت ويُستلهُ وا تسليماً ع نه من والقارى، والقارى،

فى أثناء ذلك كله يشير إلى الحاكم . فلما قرأ قارىء آخر اسمه ابن المشجر : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ صُرِبِ مِثْلٌ فَاسْتَمَعُ وَاكُ ، إِنَ اللَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونَ اللّهِ لَن يَخْلُقُ وَا كُ وَإِن يَسْلُ بُهُمْ الذُّ بابُ شَيْئاً لِلّهِ اللّهِ لَن يَخْلُقُ وَا كُ وَإِن يَسْلُ بُهُمْ الذُّ بابُ شَيْئاً لا يَسْتَنقَذُ وَهُ مِنه ، صَعَدُ فَ السَّطَالِبُ وَالْمَلْطُلُوبُ ، مَا قَدْ رَوُ اللّه لا يَستَنقذُ وَهُ مِنه ، صَعَدُ فَ السَّطَالِبُ وَالْمَلْوبُ ، فَلَمَا انتهت قراءته حق قدره ؛ إِنَّ الله لقوى عَزيز ٢٢ : ٧٣ — ٤٢ ﴾ . فلما انتهت قراءته تغير وجه الحاكم ؛ بحيث أن الناس نصحوا المقرىء بالحروج عن مصر ، فذهب إلى الحج ، وغرق في الطريق .

وكذلك وافق أغلب العلماء الحديثين ، بمن اهتموا بالدراسات الفاطمية ، مثل : و de Sacy ، على ماتناقله المؤرخون السابقون مثل : و de Sacy ، و أنه في رايهم استمدها من عقائد الإسماعيلية . في دعوى ألوهية الحاكم ، وأنه في رايهم استمدها من عقائد الإسماعيلية . وحتى كامل حسين ، الذي حقق رسالة تنفي دعوى ألوهية الحاكم بعنوان : "الرسالة الواعظة في ننى دعوى ألوهية الحاكم بأمر الله ، ، يميل هو الآخر إلى القول بأن الحاكم مال إلى تأليه نفسه غروراً وكبرا ، ولكن دون أن يستمد عقيدة التأليه من عقائد الإسماعيلية ، التي هي براء من ذلك (٢٠٠٧) .

وعلى النقيض من كل هذه الروايات المفتعلة ؛ فإن الحاكم لم يدع الإلوهية إطلاقاً ، وذلك بالاعتماد على أوثق المصادر التاريخية ؛ فضلا عن أنه لم ينقل إلينا نص واحد ، أن الحاكم نفسه ، قال : إنه هو الإله ، بل عظم الأمر على الحاكم (٢٠٨٠) ؛ ولكن المسألة -- كما سنرى - شائكة ، ومعالجتها تحتاج إلى حذر متناه ، لتربص أعدائه به ، الذين هدفهم التشهير به ، بقصد اقتلاع دولته ، ولرغبته الملحة في إنقاذ المذهب ودعاته ؛

وعودة الاحترام الذي فقده بسبب هذه الدعوى ؛ فأصبح الناس إما ساحرين أو شاتمين .

وفى أول الأمر ، استخدم الحاكم الشدة وقتل دعاته الذين غالوا فيه أو لم يدفعوا عنه تهمة التأله(٢٠٠٠ . ويؤيد ذلك مانداوله أيضاً مؤرخو السنة ، الذين قالوا إنه قتل العلماء(٢١٠) . كذلك كان يذهب لجالس الدعرة ؛ويقرأ بنفسه على الشيعة في كل أسبوع من علوم أهل البيت (٢١١). وفوق ذلك، كان يشرح المذهب لرعاياه المسلمين ، ويدفع عن المذهب الشيعي كل التباس الُصق به ؛ كاما أتيحت له الفرصة . ولدينا مثل واضح على ذلك ٢١٢٪ : فنى مرة كان الحاكم عند مسجد، إذ سمع ضجة عظيمة وجلبة، فطلب من بعض حرسه ــ الركابية ــ أن يعرفوا سببها . فعادوا وقالوا : « هم أهل اطفيح، وهم مفنز قو ن فريقين » فقال : «احضرهم» ، فأحضروهم ؛ فإذا فيهم أسو د متعلق برحل قد ضيق عليه ، فطلب الحاكم اطلاق الرجل فاطلقه ، وقال له: « من تكون "، فقال : «أنا الخطيب باطفيح، والرجل الآخر هو الداعي، الذي أظهر في بلادنا مالم نسمعه قط ، بأن أَ"ذن أن محمداً وعليّـاً خير البشر ، وما سمعنا بهذا الأذان من قبل ، وقد بجوز أن يكون محمد خير البشر. ، ولا يجوز أن يكون عليُّنا خير البشر ، لأن فى البشر آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ، ولا بجوز أن يكون هو خيراً من هؤلاء الانبياء أصحاب الشرائح،. فأكد الحاكم للخطيب أن ما قاله الداعي ليس في أصول الآذان ، وإن تمسك بأن عليًّا خير البشر مع محمد ، مدللاً على ذلك بأحاديث نبرية كثيرة وبالمنطق، منها قول النبي: ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ٱلا أُخبرُكُم بخير الناس أبا وأماً ، هما هذان الحسن والحسين ، أبوهما على وصبي أفضل الوصيين، وأمهما فاطمة ابنتي أفضل نساء العالمين)؛ وقوله: (ولداى هذان

سيدا شباب أهل الجنة). واستطرد الحاكم قائلاً: «إن في الجنة شباباً لا يهرمون منهم آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ؛ فإذا كان الحسن والحسين سيدى شباب أهل الجنة ، وأبوهما خير منهما ، فقد ثبت أن عليماً خير البشر مع النبي » . فقال الخطيب : «آمنت بذلك وصدقت » ، ثم التفت الحاكم إلى الداعى ناصحاً إياه بالتريث دائماً في نشر دعوته لآل البيت ، وقال له : «إذا دخلت مدينة أهلها عور ، فأردت السكني معهم ، فغمض عينك الواحدة » .

ولكى يبعد الحاكم عن علوم أهل البيت كل شبهة ، ولما أذاعه الناس عنه وعن آبائه من إدعائهم علم الغيب (١١٦) ، أمر ألا ينجم أحد ، ولا يتكلم في صناعة النجوم . بل أمر بنني المنجمين، إلا أنه لما أكدوا أنهم لن يشتغلوا بالتنجيم ، عقدت عليهم التو بة ، وأعفوا من النني (١١٤) . حقاً إن أثمة الفاطميين اهتموا بعلم التنجيم ؛ إلا أنهم لم ينظروا إليه — كما يظهر من كتبهم — إلا على أساس أنه علم مفيد ؛ لمعرفة الحساب والسنين والأوقات ، ووسيلة للاهتداء به في البحر والبر . فقد عرف عن الحاكم اهتمامه بهذا العلم ؛ بحيث اشترك مع عالم اسمه على بن عبد الرحمن بن يونس المصرى في عمل زيج في المحساب وعلم النجوم ، عرف بزيج ابن يونس أو الحاكم ، فاق الزيج الذي عمل بأمر المأمون العباسي ؛ فأصبح زيج الحاكم عمدة العلماء من المنجمين في استخراج التقاويم والنبوءات الجوية ، ومعرفة الكسوف والحادثات . كذلك منقل عن المعز قوله : « من نظر في علم النجوم ليعلم عدد السنين والحساب ، ومواقيت الليل والنهار ، وليعتبر بذلك عظيم قدرة الله عز وجل، وما في ذلك من الدليل على توحيده جل ذكره ولا شريك له ، فقد أحسن وأصاب ، ومن تعاطى بذلك علم الغيب والقضاء بما يكون ، فقد أساء وأخطأ » .

و توله: « إن أباه – المنصور – عانى من الحروب كنيراً ، ثما كان ذلك باختيار من علوم النجوم هو القدرة على خلق الله » (٢١٥) .

وقد دفع الغضب الحاكم إلى أن يعرض عن أهل دعوته ورجال دولته والناس جميعاً بالتجاسرهم على مثل هذه الدعرى ، بالوهيته . فأمرألا يدخل عليه في قصره من رؤساء دولته سوى أحد عشر رجلاً أسماهم ، وأن يدخل الكتّاب والقراءون — قراء القرآن — والأطباء والمؤذنون وخدام القصر ، من غير أن يختلط بهم غيرهم دن الناس (۲۱۷). وكذلك ألغى ماجرى به الرسم من مواكب الصلاة في الجوادع في أيام الجع من شهر رمضان وفي العيدين (۲۱۷) . بل ألغى كل ما يتعلق بالمذهب من الاحتفال بأعياده ، مثل عيد الغدير ، وأبطل مجالس الدعوة العامة والحاصة ، وماكان يؤخذ لها من مال الحس والزكاة والفطرة والنجاوى (۲۱۸) . ولا ريب أنه في ذلك الوقت أيضاً ، ألغى كل مراسم الحسبة الأخلاقية ، التي كانت تضع حداً للجون الناس ، ومراقبة أهل الذمة بقصد إظهار عزة الإسلام ، كما لم يعمل عبيم عن ارتد من النصارى واليهود ، أو من تحول إلى المذهب أو بتي سنياً : يقتر ثبت سحلات فيها يعلن كل واحد ما شاء من الاعتقاد (۲۱۵) .

ويفسر الداعية إدريس تصرف الحساكم هذا ، ليتمين المؤمنون بالاخلاص ، وببق المنافةون في الحيرة (٢٢٠). أما أعداء الفاطميين فقل فسروه على أنه دليل على مروق الحاكم عن الدين والمذهب ، فبقولهم إنه ألغى الصلاة والصوم وغيرهما من فرائض الدين (٢٢١) ، لانسما وأن الحاكم كان قد أوقف أيضا مواكب الحج ، وقطع حمل الكسوة عدة سنوات ، وكانت تجهز بعساكر ، وتحفر الآبار على طول الطريق ، وذلك بسبب همات وكانت تجهز بعساكر ، وتحفر الآبار على طول الطريق ، وذلك بسبب همات

الأعراب (۲۲۲). ولكن مؤرخاً منصفاً هو ابن خلدون – وهو سنى – يعترض على القول بأن الحاكم ألغى الصلاة وغيرها من فرائض الدين ، فيقول : « إنه زعم لا يقبله ذو عقـــل ، ولو صدر من الحاكم شيء منه لقنل لوقته (۲٬۲۲) » .

ويبدو أنه فى قت ما بلغ اليأس بالحاكم حداً كبيراً أمام دعوى تألهه ، فاعترل الدنيا كاها ، لاسها وأنه كان رجلاً متديناً إلى أبعد الحدود ، مما يدل على ما أحدثته هذه الدعوى من رد فعل قوى فى نفسه . فكان يجلس فى مكان مغلق لا يدخله عليه أحد يوقد بالشموع ليلاً ونهاراً ، أو يجلس فى الظلمة (١٢٠٠) ، أو يخرج بمفرده هائماً فى الفلوات ، أو يذهب إلى جبل المقطم ، يقبع فوقه ، يتغوث إلى الله و بناجيه (٢٢٥) . ومن قبل ، اعترل المعر \_ جد الحاكم \_الناس ، بسبب اضطر اب المحاة ، وإن ذكر مؤرخو السنة أيضاً أن المعر " اختفى فى سرداب ، وأنه كان مريضاً بمرض نفسى (٢٢٦) ، وبلغ القلق بالحاكم إلى حد أنه ترك شعره إلى أن طال ، وتزل على اكتافه ، وأطلق أظافره ، وكان يلبس الكسوة الواحدة من الصوف المدة الطويلة ؛ إلى أن تتلبد و تنالها الرثاثة (٢٢٧) .

ولكن ما لبث الحاكم أن دفع اليأس ، وشمر عن ساق الجد فى سبيل إنقاذ المذهب ودعاته ، وأصبح ذلك شغله الشاغل ، ولم يعديهم بأى شيء غيره . ولكى يعيد الأمور إلى نصابها ، عمل على استدعاء رجال من أتباع المذهب ، موثوق فى عقيدتهم وتمذهبهم السليم ، لكى يساعدوه فى عودة الأمور إلى نصابها .

فكان أول من استخدمه لذلك ؛ رجل فارسي اسمه ختكين الضيف (٢٢٨) ،

الذي يُعتبر قطباً من أقطاب المذهب ، كان يعمل مع البوجيين الشيعيين بالعراق ، ثم هاجر إلى مصر ، وأذا لقب بالعضدي منتسبا إلى عضد الدولة البويهي ، الذي كان يعتقد في إمامة الفاطميين . فعينه الحاكم داعية للدعاة ، ورد مجالس الدعوة إلى سالف الرسم ، بعد أن قطعت ثلاث سنوات من ١٠٠٠/٤٠٠٠ إلى ١٠٠٣/٤٠٠ ، ومنحه لقب الصادق الأمين (٢٢٩٠) ، عايدل على رغبة الحاكم الشديدة في أن يبين خدكين صدق الدعوة الفاطمية ، وموقف الإمام منها . وقد بذل خدكين جهده في تنوير الدعاة بحقيقة الدعوة ومنزلة الإمام الحاكم فيها ، فأرسل إلى المدينة يبحث عن كتب جعفر الصادق و جد أمّة الفاطميين ـ وإن قيل إن ذلك كان بأمرالحاكم في سنة ١٤/١٠١٠ ، فو جدت في دار جعفر كتب فيها كثير من علم الاعمة (٢٢٠٠) .

ولدينا نص صريح معاصر ، يوضح ظروف المحنة ، وأسباب مجى معاصر ، يوضح ظروف المحنة ، وأسباب مجى ختكين هذا ، جاء فيه : فعان أبناء الدعوة الهادية بسط الله أنوارها ، لما عملة علمة بإمساك السباء عن المعار ، وملكتهم الحيرة بوقوف الآرض عن تربية البذر ، وشملهم الضر باستيلاء القحط ، وتداولتهم أسباب الحبط ، وعضتهم نواجذ الإمتحان ، وتنكرت لهم صروف الزمان ، فيهت أعقلهم ، وتحير أحلمهم ، وضعف رجاؤهم وأملهم ، فاستيأسوا ، وظنوا أنهم قد هلكوا ، وجاءهم نصر الله منظر وليه وابنوليه سلام الله عليه وعلى آبائه المطهرين حرايهم سرحة لهم ، فأضاء لهم ما كان مظلماً ، وأنار لهم ما كان مستبهماً ، وكان ذلك اختياره سلام الله عليه ، وعلى آبائه الطاهرين ، من بينهم أصدتهم لهجة ، وأأداهم أمانة ، وأقومهم ديانة ، وأئبتهم في الطاعة قدماً ، وأقدمهم في الهجرة قدماً ، وأقدمهم في الهجرة قدماً ، وأقدمهم في الهجرة قدماً ، وأقدمهم في المحرة قدماً ، وأدامهم في المحرة قدماً ، وأدامه في المحرة وأدامه في المحرة والمحرة وأدامه في المحرة والمحرة وال

وكذلك استقدم الحاكم داعية آخر هي أحمد بن عبد الله في ١٠١٧/٤٠٨،

الملقب بحميد الدين الكرماني (٢٣٢) ، نسبة إلى كرمان بإيران ، وهو يُعتبر شيخ فلاسفة المذهب، ووصف على أنه حجة العراقين، أى فارس والعراق وقد عينه الحاكم رئيساً لدار الحكمة ، دون أن يعينه رئيساً للدعوة ؛ لوجود ختكين المذكور . وقد بذل الكرماني جهداً كبيراً في سبيل تقويم ما اعوج من الدعوة (٢٢٢٠) ، وكتب في ذلك رسائل عديدة ، بلغ عددها تسعاً وعشرين وصلنا بعضها ، ولم يصلنا البعض الآخر . فني رسالة مباسم البشارات (٢٠٤٠) ، يبين الكرماني ظروف المحنة ، وسوء حالة المدعاة ، وظهور المنافقين ، وصدق إمامة الحاكم وحقيقتها ، وأن ماحدث هو بارادة الله لامتحان عباده . ولعل أهم وصلنا من الكرماني هو الرد على دعوى الفرغاني الأجدع ، ولعل أهم وصلنا من الكرماني هو الرد على دعوى الفرغاني الأجدع ، في رسالته المشهورة ، بعنوان : « الرسالة بالواعظة تجمع ، وعظة وأجو بة عن مسائل المسارق في الدين حسن الفرغاني الأجدع » ، حاول فها الكرماني بالمنطق وغيره أن يثبت عقيدة الاسماعيلية في الله الذي لا إله الكرماني بالمنطق وغيره أن يثبت عقيدة الاسماعيلية في الله الذي لا إله دينهم ، وها هو بعض ما جاء في هذه الرسالة ، فيقول موجها الكلام دينهم . وها هو بعض ما جاء في هذه الرسالة ، فيقول موجها الكلام للأخرم (٢٢٥) :

« وأما قول أصحابك : إن المعبود تعالى هو أه ير المؤ منين سلام الله عليه . فقول كفر، تكاد السموات يتفطرن منه و تنشق الارض وتخر الجبال ، هذا أن دعوا للإله المعبود غيراً ، فيا لجسارة على الله حين جعلوا له تعالى شريكاً ما أعظمها ، ويا لجرأة على الله تعالى حين جعلوا المعبود غيره تعالى ما أفظعها ، ولقد قالوا عظما ، وافتروا إثماً مبينا ، وإن ذلك إلا كفر عض ، فما أمير المؤمنين عليه السلام إلا عبد لله حاضع ، وله طائع ، يسجد لوجهه الكريم ، ويعظمه غاية التعظم ، وباسمه يستفتح ، وعليه في أمرره يتوكل ، وأمره وبعظمه غاية التعظم ، وباسمه يستفتح ، وعليه في أمرره يتوكل ، وأمره

إليه يفوض، والله تعالى قد فضّله على خلقه، وجعله من جهة رسوله محمد صلى الله عليه خليفة له فى أرضه، ووسيلة لعباده إلى جنته، وأوجب طاعته على عباده، وهو سلام الله عليه، يتبرأ إلى الله تعالى بمن يعتقد ذلك فيه، وكيف يكون معبوداً وهو جسم ذو أبعاض مؤلفة، ونفس ذات قوى مكلفة، يأكل ويمشى، وينام ويستيقظ، وتنطوى عليه الأحوال المتضادة من رصا وسخط، وغرومسرة، وسقم وصحة، كغيره من البشر، وهوسلام الله عليه ينفى ما تنسبه أنت وأصابك إليه عن نفسه . كلا إن المعبود ليس إلا الإله الذي له يسجد أمير المؤمنين سلام الله عليه، ويوحده ويسبحه، وعن النعوت والصفات يقدسه، وله سجد من النبيين والأوصياء، والأثمة المتقين وتابعيهم، وإياه يعبد وله يسجد من يخرج إلى الكون منهم، مادام عقل، وتابعيهم، وإياه يعبد وله يسجد من يخرج إلى الكون منهم، مادام عقل، وقاض عدل، الذي خلق السموات بأفلاكها، والنجوم بأنوارها، والأركان بطبائعها، والمواليد بأجناسها ( لا تستجد وا للشمس ولا للقمر واسجدوا بقدادي خلقها، والمواليد بأجناسها ( لا تستجد وا للشمس ولا للقمر واسجدوا

وبعد ذلك ، اتخذ الحاكم خطوة جريئة فى سبيل انقاذ المذهب وأتباعه ، وذلك بالقيام بحركة إصلاحية فى عقائد المذهب نفسها ، مما أدى إلى ظهور مذهب جديد ، وجعل الحاكم من أصحاب النحل . وفى سبيل ذلك استعان يداعية فارسى ، كان قد هاجر إلى مصر ، اسمه حمزة بن على بن أحمد (١٣٠٠) ، الذى عرف باللتباد ، ربما لآنه كان فى بدء أمره يشتغل بصناعة اللباد اى الذى عرف باللتباد ، ربما لآنه كان فى بدء أمره يشتغل بصناعة اللباد اى الجلد ، وإن اشتهر بالزوزانى ، نسبة إلى مقاطعة زُوزَن بفارس. وقد اختلف فى وقت ظهور حمزة ، فقيل فى اواخر سنة ٧٠٤ / ١٠١٦ أو أوائل سنة فى وقت ظهور الدعاة الآخر بن قبله .

ومع ذلك ، لم يعلن الحاكم بنفسه نشأة المذهب الجديد ، ربما حوفاً من زيادة بلبلة الحواطر ، وإنما جعل تسكوين المذهب وظهوره على يد حمزة هذا . فكان الحاكم يكثر من زيارة حمزة (٢٢٧) ، الذي اتخذ له مكاناً خارج القاهرة في مسجد اسمه : النبر أو التبن أو الجميزة ، وعرف قديما باسم البسر ، كان قد بني في أيام كافور (٢٢٨) . وقد تعمد الحاكم تقوية المذهب الجديد (٢٣٩٠) ، فاطلق يد حمرة في عقد مجالس المدعوة للرجال والنساء (٢٠١٠) ، ومكاتبة رجال المدولة الرسميين ، بما فيهم ختكين داعي المدعاة ، وابن أبي العوام قاضي القضاة ، وعبد الرحيم ولى العهد (٢٤١) ، بل منع الحاكم غير حمرة من السكام في المدعوة ، مثلها فعل مع ابن أبي العوام ، الذي كان سنيا (٢١٢) . فكان الحاكم يأتي لحمرة ويسأله عما حصل من أهل الدعوة (٢١٦) ، ويحرضه على الكتابة المدعاة ويسأله عما حصل من أهل الدعوة (٢١٦) ، ويحرضه على الكتابة المدعاة (٢٤١٠) .

وقد نجح حمزة فى تكون المذهب الجديد، فتسمع عن طبقات جديدة للدعاة فى مصر تشبه ما كان عليه الحال عند بدء الدعوة الإسماعيلية، على رأسهم الإمام الذى يأمر لهم، والناطق الذى ينطق فى كل عصر وزمان بالحق، والداعى الجد ، لأنه جد فى طلب العلم من الإمام، والمأذون لأنه يفتح باب العهد مو والمسكاسر الحنيال الذى يلوح بعلمه (منه) بكا عين حمزة الدعاة فى جميع أنحاء مصر وأعمالها والشامات وما حولها (٢٤٠٠). وكذلك أصبح حمزة ودعاته يجبون مال الدعوة دون غيرهم من النجوى وغيرها ، التى بلغت ثلاثين درهما أو ثلاثة دنانير و نصف (٢٤٠٠). وقد كان من ينضم للذهب الجديد، يؤخذ عليه العهد، وقد تلقب حمزة بالهادى، أوهادى المستجيبين (٢٤٠٠).

وقد سعى المذهب الجديد ، إلى اظهار الإيمان المطلق أو ما عرف بالتوحيد (۲۲۹) ، الذي اضطربت حقيقته بين الدعاة ، لا سيما بظهور دعوي،

الأخرم والدرزى . يضاف إلى ذلك ، أن التوحيد عند الشيعة هو أصل الدين الإسلامى ، وأن الإخلاص فيه يكون بثبوت مرتبة الوصاية ، وهى تولية النبي لعلى ، والإمامة التي تبقى في أسرة على إلى يوم الدين (٢٠٠٠) . لذلك عرفت المدعوة إلى المذهب الجديد بالتوحيد ، وسمى المستجيبون لها من الرجال بالموحدين ، ومن النساء بالموحدات . ويؤيد قصد المذهب الجديد في تنقية الإيمان ، ما ورد في رسالة حمزة المعنونة : « برسالة التنزيه إلى جماعة الموحدين ، التي فيها يتكلم عن التوحيد على طريقة الدعاة الشيعة ، بما فيها من ظاهر وباطن (٢٠٠٠) .

ومن الطبيعي أن يكون المذهب الجديد ضد كل ما يمس نقاء عقيدة التوحيد أو ينال منها . ويؤيد ذلك مهاجمة حمزة للنصيرية (٢٠٠١) ، ويبدو أنها كانت فرقة قديمة للغلاة في الشام ، وسميت هكذا لأنها غلت في على ابن أبي طالب ، وادعت فيه ما أدعت النصاري في المسيح ، فقالت بألوهية على . ولدينا عدة رسائل من تأليف حمزة ، كاما تهاجم النصيرية وخروجها على التوحيد ، أشهرها رسالة بعنوان : والرسالة للدامغة للفاسق ، والرد على النصيري لعنه المولى في كل كور ودور "٢٠٥٠) . وقد كانت النصيرية بسبب مقالاتها في على " ، من أعدى أعداء الإسماعيليه (٢٠١٠) ، وحتى بعد الحاكم نجد ابنه الظاهر يحارب هذه الفرقة أيضاً ، كما يظهر في سجل به كلام الحاكم نجد ابنه الظاهر يحارب هذه الفرقة أيضاً ، كما يظهر في سجل به كلام كثير ،صدر في سنة ١٤٤٤ / ١٠٢٠ (١٠٥٠) .

وأكثر من هذا أن عمرة هاجم الدرزى ومقالته، ويبدو أن الدرزى كان من أتباع حمزة فى أول الأمر، إلا أنه خرج على مبدأ التوحيد، وسار على نسق المغالين، فغالى فى ذات الحاكم. فيقول حمزة فى رسائله إن الدرزى كان عنطق بغير معرفة ولا علم (٢٠٠٧، وأنه ألف كتاباً \_ بقصد الدستور \_ بدون إذن الإمام ، مع أنه على حسب ملاحظة حمرة ، لا أحد يؤلف بدون أمر الإمام (٢٠٧) . وببين حمرة في كتاب : «الغاية والتضحية» ، ظروف خروج الدرزى على عقيدة التوحيد : « فقد سمى نفسه بسيف الإيمان ، فلما أنكرت عليه ذلك ، وبينت له أن هذا الاسم محال ، وكذلك لأن الإيمان لا يحتاج إلى سيف بعينه ، بل المؤمنون محتاجون إلى قوة السيف وإعزازه ، فلم يرجع عن ذلك الاسم وزاد في عصيانه ، وأظهر فعل الضدية في شأنه ، وتسمى باسم الشرك ، وقال : أنا صيد الهادين ، يعني أنا خير من أمامى الهادى » (٢٠٨) . فن المؤكد \_ وهذا كلام حمرة \_ أنه من الحظأ ، أن يسمى مذهب الحاكم الجديد بالدرزية نسبة إلى الدرزي ، كا لاحظ دى ساسى مذهب الحاسم بالفرقة الحاكمية (٢٠٠) ، نسبة إلى الحارج مباشم ، نسبة إلى الحارج ، نسبة إلى الحارج ، نسبة إلى الحارة ، نسبة إلى الحارج ، نسبة إلى الحارة ، نسبة إلى الحارج ، نسبة إلى الحارة مباشرة .

وطبيعي والمذهب ناشيء، كان لا بد أن يدفع عن نفسه هر طقة الفلاة، حتى لا تختلط عقائده بها . فنني حمزة عن المذهب الدعوة إلى التناسخ، أو إلى الوهية الحاكم، وأورد قولا قاطعاً ضد مقالة الغلاة ، بقوله : « ولا تعتقد بأن مولانا جل ذكره الإمام ، بل الإمام عبده ومملوكه ، لا يقدر على دفع مضرة ، ولا جر منفعة ، إلا بقوة مو لانا جل ذكره (٢٦١) » . ويقول : « إن الإمام عبد مو لانا » . ويذكر في رسائله : الله ومحمد وأمير المؤمنين و آيات من القرآن الحكريم ، (٢٦٢) ؛ كما سمى نفسه : « هادى المستجيبين ، المنتقم من المشركين ، والمنافقين ، والناكثين بسيف مولانا أمير المؤمنين (٢١٢) » . وقد نفي عن المذهب أيضا ، إباحة استحلال الفروج، أو نكاح الآخت ، أو شرب الخر ، أو لعب الميسر (٢١٢) . وعلى النقيض دعا النساء خاصة إلى التجمل بالخلق الفاضل : « والتبرى من كل عيب المنقيض دعا النساء خاصة إلى التجمل بالخلق الفاضل : « والتبرى من كل عيب

ودنس، وأن يحنبن أنفسهن عن الشهوات والشهات، وارتكابالفواحش والمنكرات، لينتفعن بإيمانهن (٢٦٠) ».

ولكن نجاح المذهب الجديد جر إلى صراع شديد مع أنصار القديم ؛ لاسيها وأنه قد استجاب للمذهب عدد كبير من رجال و نساء لا في مصر فقط ، بل فى الشام فى نواحى وادى التم ، وبلاد صيدا ، وبيروت ، وحلب ، وما جاورهم . فقد كان أصحاب ختـكين ؛ إذا لقوا دعاة حمرة ، لعنوا بعضهم بعضاً ، ويكفر كل فريق منهم الفريق الآخر ٢٦٦٠ . كذلك لقي الحاكم في تصرفه الجديد عنتاً من سكان مصر ، الذين تجرأوا على سبه وسب أهل الدعوة ، حتى في أعماق القرى(٢١٧) . وقد تداول الناس سجلاً ، بتاريخ العشر الأخير من شهر رمضان سنة ١٠٠٠ / يناير ١٠٢٠ (٢٦٨) ؛ يطالبهم فيه الحاكم باحترام إمامهم ، والامتناع عن سماع النرهات ، والتدخل فما يقرم به : « فينعى عليهم ترك التشاغل بعيوب نفوسهم ، واعتراضهم عليه فيما يفعله ، ويشير عليهم بالمبادرة إلى الإيمان في أوانه ، ويوبخهم على مخالفتهم إياه فيما قصد بهم إليه ، بما يعود عليهم بالقرب إلى باريهم ، ومجاهرتهم له بما أتوه من الخطايا ، وتظاهر وا بهمن البدع ، ويتوعدهم بأن كل عقوبة سيحلما بهم إن لم يذروا الشر ويعملوا الخير ويعمدوا عليه، ويسلموا إلى إمام دهرهم، ويولجوا إليه أمرهم ، ويذكرهم بما تقدم من إنذاره لهم ، وتخويفه إياهم على مباينته ، ويعد من قبل أوامره واهتدى مرضاته بألإ حسان إليهم ، والإبقاء عليهم، ويحذر منصبر على الافعال المنكرة بخلاء ديارهم، وتعفية آثارهم ، وسبى نساءهم وأولادهم ، ونهب أموالهم ، وأنهم حينئذ يطلبون ناصراً فلا ينصرون ».

ومن ناحية أخرى نقل إلينا مؤرخو السنة روايات مغرضة عن المذهب

الجديد ، دون سعى إلى تحرى الحقيقة كعادتهم . فبقو لهم إن حمزة دعا الناس إلى مقالة الدرزي في التناسخ ، والرخصة في نكاح الأخوات والبنات والأمهات ، وإسقاط جميع التكليفات الدينية من الصوم والصلاة والحج (٢٢٩). ويبدو أن مؤرخي السنة تعودوا أن يلقوا بمثل هذه التهم، الكلُّ فرقة شيعية ، حتى ولو كانت هذه النهم غير صحيحة أو معقولة . فمثلاً تناقلوا عن القرامطة قبلاً، قولهم (٢٧٠): إن روح الله وأرواح الأنبياء تحل في الأجساد ، وأنهم جعلوا القبلة إلى بيت المقدس ، والصلاة أربع ، ركعتان قبل طلوع الشمس وركعتان بعد غروبها ، وأن الجمعة يوم الإثنين ولا يعمل فيها شيء ، ولا غسل من جنابة إلا الوضوء كوضوء الصلاة ، والصوم يومان في السنة .كذلك ينقل البغـــدادي عن فرقة القرامطة أشياء عجيبة ، منها(٢٧١): أنه كان لها كتاب اسمه السياسة والبلاغة الأكيد ، ورد فيه الإباحة والرخصة ، مثل قرلم : « وما العجب من شيء كالعجب من رجل يدعى العقل ، ثم يكون له أخت أو بنت حسناء ، وليست له زوجة في حسنها، فيحرمها على نفسه ، و بنـ كمحها من أجنبي ، ولو عقل الجاهل لعلم أنه أحق باخته و بنته من الاجنبي » . فمن الواضح أن أنوال معظم مؤرخي السنه لا يعتد بها في المكلام عن مذهب حمزة أو غيره من مذاهب الشيعة ؛ لما يظهر فيها من تحامل وحقد ؛ ومخالفتها للحقيقة .

وقد وصل الحقد على المذهب الجديد إلى درجة النزيف والتلفيق فيما كربه حمزة (٢٧٢)، و عرف برسائل حمزة، أو رسائل الدروز خطأ ، حيث يوجد أغلبها مخطوطاً في عدة مكتبات بيلدان مختلفة، مثل : باريس وليدن واكسفورد و ثيينا والقاهرة ، وإن كان أكثرهاعدداً هو ما يوجد بالمكتبة الأهلية بباريس (٢٧٣)، فإذا تصفحنا هذه الرسائل ، شعرنا بعدم الاطمئنان

إلى صدق ما ورد فيها ، بسبب تنافر السياق والمعنى ، مما يؤكد الدس ، وأنها لم تنقل من وجه صحيح . يضاف إلى ذلك أن هذه الرسائل كتبت بأنواع الحبر : أحمر وأسود وأخضر وأصفر ، وهمشت بخط يخالف خط النص (۲۷۱) ، كما أن بعضها يحمل تواريخ متأخرة على وفاة حمزة ، وأن بعضها الآخر قد كتبه أحد الدروز ، الذين تحولوا إلى المسيحية (۲۷۰) . كل هذا يدلنا على أن أيد غريبة معادية قد تدخلت بقصد تزييفها ، وشوهت حقيقتها .

و بحانب ذلك ، وقع بعض كبار المؤرخين الحديثيين ، مثل De Sacy (دىساسى)، الذى تناول ديانة الدروز فى كتابه: Exposé de la réligion» « des Druzes ، في التسرع في الأخذ بكل ما جاء في رسائل حمزة ؛ فترجمها على علاتها ، دون أن يميز فيهـــا الصحيح من الزائف ، ثمم في ترجمته لهذه الرسائل تدخل هو الآخر في مضمون النص؛ فمثلاً إذا جاءت كلية مولانا ، قال: C'est - à - dire Hakem (أى الحاكم (٢٧٠) ؛ وإذا جاء في النص قائم الزمان قال: C'est - à - dire le chef de ce siècle Hamza lui - même (أي صاحب هذا الزمان حمزة نفسه (۲۷۷)) ، مع أن كلمة مولانا قد تعني الله ، وصاحب الزمان هو لقب الإمام القائم (٢٧٨). ومن المؤكد أن De Sacy أساء فهم النص ، بسبب أنه لم يكن في متناوله الكتب الاسماعيلية التي بين أيدينا ، كما لاحظ مستشرق آخر هو Ivanow ( أيفانوف(٢٧٩) )، وأن هذه الرسائل مملوءة بالتأويل وعلم الباطن ، شأن كتب الدعاة زمن الحاكم؛ مما جعلها عسيرة الفهم عليه . كذلك مؤرخنا المعاصر عنان نقل هو الآخر في كتابه: « الحاكم بأمر الله ، وأسرار الدعوة الفاطمية »، بعض رسائل حمزة دون تمحيص، وفسر محتوياتها – بما فيها من. زيف \_ على أنها تأييد للقول بألوهية الحاكم. وأخيراً Betty Bouthou!

(بيتى بتول) فى كتابها: "Le Calife Hakim. Dieu de l'an Mille" : فد خلطت الروايات المغرضة التي قالتها السنة ، بما ورد من تلفيق في هذه الرسائل. وأما أتباع مذهب حمزة اليوم ، وهم المسمون بالدروز خطأ (٢٨٠) ؛ فقد التمتصروا في العالم الإسلامي على منطقة حوثر ان بالشام (٢٨١)؛ التي أصبحت تعرف في وقتنا بجبل الدروز . ونجن لا نعرف سبب اقتصارهم على هذه المنطقة بالذات في الشام ؛ ربما لأنه كان بها سلالة تختلف بتكوينها القوى وخشونتها عمن حولها، اعتنقت هذا المذهب، أو ربما لأنهقد سكنتها إحدى هجرات عربية حديثة ، جاءت مع غزوات القرامطة . ولا بد لنا أن نقرر أن أتباع حمزة اليوم على قطع ويقين مسلمون، دينهم هو الإسلام، ويشاركون في كل مظاهره ؛ ولكنهم تميزوا في أخذه بالتصوف ، وهذا يدل على أثر الحاكم القوى فيهم . فهم في أغلبهم لا يعددون الزوجات ، ومنهم من ينقطع كاية عن الزواج، ومنهم من يصوم الدهر ، أو يضرب عن أكل اللحم طرَّال حياته ، وهم يقتصدون في الطعام والشراب ، وجميع ملاذ الحسن والنفس، ولا يتناولون الخر ، كما أنهم يميلون إلى الحلوة للتأمل ، شأن الحاكر ٢٨٠٠. إلا أنهم ــ مثل الشيعة الإيرانيين ــ يعتقدون برجعة الحاكم في آخر الزمان ، وأنه هو المهدى لا مجالة ؛ ويحلمُون إلى الآن بذيبــة الحاكم(٢٨٣) . ويقول كاشف الفطاء ــ وهو شيعي ــ إن التدين بالرجمة جائز في الإسلام بقصد إظهار قدرة الله ، وهو من قبل الأيمان بنزول عيسي من السهاء، ووجود الجنة والنار (٢٠١٤).

ولكن بعض المؤرخين حتى فى وقتنا ، يحيطون أتباع حمزة اليوم بالفموض ، وكأنهم يكتبون فى الظلام ؛ كما أنهم أوردوا عن معتقداتهم حصنوفاً من التناقض لا يقبلها العقل ، مثلها فعل المؤرخون السابقون فى كلامهم عن مذهب خمزة ، فيدعون أن الدروز ينكرون وجود الله والانبياء ، ويعتقدون أن القرآن ليس من وحى محمد ، وإنما من كلام سلمان الفارسي أحد صحابته ، وأنهم يعبدون الحاكم ، وقد قسموهم طبقتين بطبقة العقلاء ويقابلهم فى النساء جويدة ، والآخرى الجهال ويقابلهم فى النساء غير جويدة ، وأنهما يتميزان بلبسهما ، كما أن العقلاء يطلقون لماهم في النساء غير جويدة ، وأنهما يتميزان بلبسهما ، كما أن العقلاء يطلقون لماهم في أن مثل هذا الكلام ينبو عنه تفكيرنا ، لتناوله فرقة من المسلمين تعيش بيننا .

وغي عن البيان أن نقر رأن ما حدث من غلو الدعاة في ذات الحاكم، حدث من قبل لأجداده الأئمة ، ولحلفه من بعده ، وفي كل حالة كان الائمة الفاطميون يحتجون على هذه الادعاءات ، ويعتبرونها هرطقة ، وخروجاً على الاعتقاد الفاطمي ، ويعملون جهدهم على تصحيحها . ونجد استبشاع هذه الادعاءات على لسان المعر حد الحاكم حفي فقرة وردت في كتاب الحالس والمسايرات ، يحمل فها على جرأة الدعاة ، فيرجه الكلام إلى الداعية الفقيه النعان بن حيون ، فيقول (٢٨٦) : «إنه إنهي إليك وإلينا ، أننا ندفع نبوة محمد و ندعى النبوة بعده ، و ندفع سنته و شريعته ، و ندعو إلى أننا ندفع نبوة محمد و ندعى النبوة بعده ، و ندفع سنته و شريعته ، و ندعو إلى غيرها ، فلعن الله من قال بهذا وانتجله وادعاء ، ومن تقو له علينا ، ورمانا به ونسبه إلينا » . ثم يقول أيضاً : « فكيف ندعها (النبوة) و ندعى ما يُصلى الله من ادعاه النار ، و نقول بقول من أبطل نبوة جدنا محمد (صلع ) من أبطل نبوة جدنا محمد (صلع ) وأخيراً يقول : «إن المنتسبين إلينا ، المتقولين مالم نقله ، ومؤاخذه بقوله » . وأخيراً يقول : «إن المنتسبين إلينا ، المتقولين مالم نقله ، اعداء لنا ، وأضر من عدونا المناصب لنا ، المباين بعداوتنا » . كذلك الظاهر بن الحاكم ، أصدر سجلاً يفند ما قاله الدعاة في ذات الائمة ، ويتيح لهم فرصة التوبة كا أصدر سجلاً يفند ما قاله الدعاة في ذات الائمة ، ويتيح لهم فرصة التوبة كا

أتاحها لهم أبوه ؛ فيتحدث في سجله (٢٨٧٪ : « من ذهاب طائفة من الجهال إلى الغلو في الإمامة ، وعدولها بالأباطيل عن موجب الحقائق ، وصفتها المخلوق بصفة الحالق ، و تبرؤه إلى الله في ذلك » . ثم يقول : « وإنه هو وأسلافه الماضين و أخلافه الباقين مخلوقون اقتداراً ، ومربو بون اقتساراً ، لا يملكون لأنفسهم مر تا ولاحياة ، ولا يحرجون عن قضية الله تعالى » . وأخيراً يقول : « إنه قدم إنذاره لهم بالتوبة إلى الله تعالى من كفرهم ، ولما يعتمده من الإبقاء على الجماعة – الدعاة – ومن أتى ذلك فيهم وأقام على كفره ، فسيف الحق يستأصله » .

蕁

إذن لا بد لنا أن نقر أن الحاكم بين الأئمة الفاطميين شخصية متميزة ، وضعت أسس الدعوة ، وعملت على سيادة قانون الأخلاق والدين ، وتركت أثرها فى نحلة دينية لا تزال تعيش بيننا .

.

.

## القصل كامين الاحداث الحارجية

أصبحت الخلافة الفاطمية منذ أن انتقلت من المغرب إلى مصر، إمبراطورية واسعة في نمى مستمر، امتدت من المحيط الأطلسي إلى الحليج الفارس. فكان الحياكم مثل أسلافه عاملاً على نمى هذه الإمبراطورية بحيث أعتبر عصره عصر سيادة للخلافة الفاطمية ، وقد دل الحاكم على رجاحة عقل نادرة ، بتوزيعه الألقاب الفخرية على الولاة في مملكته (١) ، ما قوى من ولائهم. حقا إن الحاكم انشغل بأمور المنهب في آخر عهده ؛ إلا أنه حافظ على حدود مملكته سليمة ، وإن كان لهذا الانشغال المذهبي أثره على ولايات مملكته بعده ، بظهور عوامل الفتور في أجزائها .

Ċ

و قد كان الشام أهم مكان ظهرت فيه سياسة الحاكم ، إذ أنه بالنسبة لحكام مصر المسلمين منطقة أمان لملاصقته أرض مصر ، وميدانا لجهاد أعداء الإسلام ، لوجود الثغور الإسلامية على حدوده الشمالية ، ولقد صادف الحاكم في الشام نفس الصعاب التي صادفها المعز والعزيز قبله ، إلا أن الحاكم و يرجع إليه الفضل في توطيد حكم الحلافة الفاطمية فيه .

وقد كانت الصعاب تأتى غالباً من قبل أهل الشام أنفسهم ، وهم من سلالة عربية تترزعهم قبائل كبيرة سكنت الشام قبل الفتح ، مثل الطائيين والكلبيين ،

و تبائل جاءت مع القرامطة حينها غزوا الشام ومصر، مثل سليم و بني هلال و نعرف أن عرب الشام لم يكونوا برحبون بالفاطميين ، بسبب أن معظمهم كان على المذهب السنى المعادى للمذهب الفاطمي ، فضلاً عن أن الفاطميين في أيامهم الأولى ، اعتمدوا في فتحهم للشام على عسكر من المغاربة ، الذين أعتبروا أعداء تقليديين لعرب الشام منذ الفتوحات الأموية . لذلك و جدنا قبائل الشام تتحالف مع القرامطة في طرد الفاطميين لما غزوا الشام في سنة ٢٥٥/ ٩٧٠ ، بل ساعدوا القرامطة في غزو مصر أيضاً ٢٠) .

ثم هناك بقية الحدانيين في شمال الشام والجزيرة الجاورة (٢٠) ، وهم أسرة أرستقر اطية من قبيلة تغلب \_ أعظم قبائل ربيعة \_ ولم تكن معروفة أيام . الأمويين، ولكن ظهرت أطاعهم بضعف العباسيين؛ فسعوا إلى الحصول على أمرة الأمراء \_وهو الحكم المطلق \_ فى بغداد ، ثم أقطعتهم الخلافة العباسية نواحي شمال الشام والجزيرة للتخلص منهم ؛ على أن يحموا تغور المسلمين فيها . وَلَكُنَ الحَمْدُأُنيينَ كَانُوا في حالة سيئة ، فلم يستطيعوا أن يدافعوا عن تغور الإسلام كما يحب؛ بسبب التنازع فيما بينهم، وإنغماسهم في حياة النزف؛ فكانوا يُبنون قصوراً فخمة ، مثلما فعلسيف الدولة مؤسس دولتهم بالشام ، الذي حول نهر قدُرَيق \_ نهر مدينة حلب \_ وأطافه بقصره(١) ، وكانوا يتحذون الجوارى الجميلات من بنات الروم، وكان يجتمع ببابهم الشعراء وشيوخ العصر ونجومه(°). ولذلك وجدنا المعز حيمًا سير جوهراً لفتح مصر والشام، خدره من بني حمدان، بأنهم غدارون لا ثقة فيهم ؛ فني رأيه : " إنهم يتظاهرون بثلاثة أشياء ، وليس لهم فيها نصيب ، يتظاهرون بالدين وليس لهم فيه نصيب ، ويتظاهرون بالكرم وليس لواحد منهم كرم في الله ، ويتظاهرون بالشجاعة وشجاعتهم للدنيا لا للآخرة (٢) » . ولا ريب أن عداء الفاطميين للحمدانيين برجع على الخصوص إلى أن

الحمدانيين ساعدوا القرامطة في غزوهم للشام ومصر (٧).

ووراءكل هؤلاء دولة بيزنطة اليونانية النصرانية ، أو ماكان يسميه المسلمون بالروم . فهذه الدولة كانت قد ضعفت بسبب أن المسلمين في أيام الراشدين والأمويين ، نفوها إلى أقصى بلادها في آسيا الصغرى ، وسيطروا على مستعمراتها في الشرق ، كما أن حدودها في الغرب كانت تحت ضغط هجرات العناصر السلافية مثل البلاغار والروس ٨١ . والكن بيزنطة قويت بالأسرة المقدونية النشيطة ، وبضعف الخلافة العباسية نتيجة لغزوات القرامطة في العراق والشام ، فبدأت تحركها الأطاع في استرداد أملاكها في الشرق ؛ بحيث أعتبرت محاولاتها في سبيل استرداد الشام ، المحاولات في السيحية الأولى لغزو الأراضي المقدسة ؛ تمهيداً للغزو اللاتيني بعد ذلك . ولا مراء فقد كانت دولة بيزنطة تتزعم النصرانية إلى وقتئذ ، إذ كانت تعتبر المسيح امبراطورها : "Christos Bastlieus"

فني عهد نقفور فوكاس (۱۰) "Romanos II" ، وكان يسمى طاغية الروم ؛ لأنه قتل الأمبراطور أرمانوس الثاني "Romanos II" ، ووجه كل همه لحرب المسلمين ، فغزا وتزوج زوجته ثير فانو "Theophano" ، ووجه كل همه لحرب المسلمين ، فغزا الشام غزوات متتالية منذ ٣٥١/ ٩٦٢ ؛ فاستولى على أهم مدن النغور ، ثم فتح حلب ، واضطر سيف الدولة ... مؤسس دولة الحمدانيين بالشام الي ترك حلب والهروب أمامه ، وطلب الهدنة . وبعد موت سيف الدولة في حلب والهروب أمامه ، وطلب الهدنة . وبعد موت سيف الدولة في سعد الدولة بن سيف الدولة ، ودخل الشام من جديد ، ووصل فيه حتى سعد الدولة بن سيف الدولة ، ودخل الشام من جديد ، ووصل فيه حتى طرا بلس ، وأقام شهرين ثم رجع ، بعدأن أخذ أسرى كثيرين ، وأجبر خلقاً كثيراً على التنصر ، كما استولى على أنطاكية وضمها إلى ملكه ، وهي التي كانت كثيراً على التنصر ، كما استولى على أنطاكية وضمها إلى ملكه ، وهي التي كانت

مفتاح عواصم المسلمين أيام الأمريين والعباسيين ؛ وسبى من نسائها وأطفالها نحواً من عشرين ألف(١١) .

ولكن نقفور لتى حتفه فى ٩٩/٣٥٩ على يد أفرب الناس إليه ، وهى زوجته ثيوفانو ، التى كانت تكره زوجها الشرس ، فدبرت مرامرة لقتله ، بالاشتراك مع شخص أرمني اسمه "Tchemeshauig" ، وإن عرف باسم زهسكيس "Zimiskes" ، وسماه العرب ابن الشمشقيق ، فقتل زمسكيس نفقور وهو يقر أفى الإنجيل ، وتولى الملك بعده (١٢) . وقد كان زمسكيس مثل سلفه تحركه الاطاع فى استرداد بيت المقدس ، ويعتقد استحالة بقاء الحياة بينه وبين الفاطميين . فأغار على الشام فى ٩٧٣/٣٦٣ ، وسهل له سعد الدولة وقبائل العرب السير فيه ، فسلست دمشق ، التى كان استولى عليها مغامر تركى اسمه افتكين بمساعدة أهلها لمنع الفاطميين من العودة إلى الشام ، وأراد زمسكيس أن يتوجه إلى فلسطين ، حيث يوجه الجيش الفاطمي ، الذي تحصن فى القدس ، ولحسن الحظ أن زمسكيس ما لبث أن عاد إلى القسطنطينية ، وترهب ، لاالمسلم والدي وترهب ، لتأنيب ضميره له على قتله نقفور ، أو لانه دُس له السم و مات (١٢) .

هذه الغزوة البيزنطية المفاجئة أفهمت العزيز، الذي تولى بعد المعزز بمضرورة اختلال الشام، حتى يمنع عدو الإسلام من العودة إليها، فأرسل جوهراً ليقاتل أفتكين التركي والعرب، فاستدعى افتكين الحسن الأعصم زعيم القرامطة، وهزموا جوهراً، فذهب العزيز بنفسه للقضاء على أفتكين والقرامطة، وذلك في ١٩٧٨/٣٩٨ ، ويرجع إلى العزيز الفضل في توطيد سيطرة الفاطميين في جنوب الشام، حتى دمشق.

أم وجه العزيز همه إلى القضاء على الحدانيين ، الذين قبلوا حماية بيزنطة ، فكان أميرهم سعيد الدولة أبو الفضائل ، الذي تولى بعد أبيه سعد الدولة ، ووصيه النزكى لؤلؤ الكبير ، يحملان المال المقرر والهدايا إلى الروم (٥٠٠) . فارسل العزيز نحوهم قائده النزكى مَنْ جُو تكين في ١٩٨٣/٣٨٢ ، على رأس العسكر المصرى ، ليثير غلمان الأتراك في سطب ، فهاجم منجو تكين حلب وأحاطها بالحانات والحمامات ، وصم على الاستيلاء عليها ، بحيث اشتد الحصار بالحمدانيين ، عندئذ استنجد لؤلؤ بالروم ، وتوسل لهم بالمعاهدة التي بينهم وبين الحمدانيين ، وكتب إلى ملكهم : « متى أخذت حلب ، أخذت أنطاكية ، ومتى أخذت أنطاكية ، أخذت قسطنطينية » (١٠٠) .

فانتهز باسيل النافي « Basilios II » — عظيم الروم — الذي كان تولى بعد زمسكيس ، فرصة العداء بين الفاطميين والحدانيين ، لاستعادة الشام ، لاسيما وأنه كان قد انتهت حروبه مع الروس ، الذين كانوا يسكنون تهر الدنيبر ، وعاصمتهم في كييف ، وقد اعتنق ملكهم النصرانية في ٩٨٥/٣٧٥ ، وأنه هزم البُ لمغار بعد حروب استمر تخمساً وثلاثين سنة (١٧) ، بحيث سمى بقاتل البُ لمغار : « Bulgaroktonos » فأسرع باسيل الثاني إلى دخول الشام ، في جيش كبير عدده مائة ألف ، يساعده اسطول كبير من الشلنديسات (١٩) \_ وهي مراكب حربية كبيرة — فسلمت له حلب وحمص ، ولكن باسيل الثاني اضطر هو الآخر إلى الإنسحاب لظروف داخلية أو خارجية .

فلما سمع العزيز برحف ملك الروم جهز اسطولا كبيراً في ميناء القاهرة المسمى: «المقس<sup>(۱)</sup>» وهو الأسطول الذي بناه المعز من ستمائة مركب ، ولحل في ظروف غامضة إحترقت بعض مراكبه ومعها عدة الأسطول وسلاحه ، وأتهم به جماعة من الروم في مصر للعلهم من

الروم المسلكانية ـ فاستعجل العزيز بناء أسطول غيره . كذلك نادى العزيز بالنفير العام في المصريين « الناس ، ، وجمع منهم أعداداً هائلة ، كما كتب إلى أهل الشام بالسير نحو ملك الروم ، حتى اجتمع بدمشق من العساكر ما لم يجمع من قبل (٢٠) . ولكن العزيز ، الذي ذهب على أس عسكر المصريين إلى بلبيس ، شرقي الدلتا في طريق الشام ، وكأنه فرعون مصر ، توفي فجأة قبل تحرك العسكر في ١٩٦/٣٨٦ و٢٠٠) .

وبعد العزيز وفى أول وصاية برجوان ، حدثت مصادمات عنيفة بين الروم وجيش الحاكم واسطوله اتصارات هائلة بعالم يقع مثله قبلاً منذ بجىء الفاظميين فى الشرق . فني عام ١٩٨/٣٨٨ ، أفسد الجيش الفاظمى تدخلاً من باسيل الثانى فى صنور ، وهى مدينة بساحل البحر الأبيض تقع غربى نواحى صعيفي كانت أشبه بالكف فى البحر ، لها طريق ضيقة إلى السبر ، وسو رها من كل جهاتها ، ولها مرسى . فقد ثار بها رجل ملاح معامر اسمه علاقة ، فارسل إليه باسيل الثانى أسطو لا لمساعدته ، فقبض علاقة على الأمور فى صور ، وضرب العملة ، ونقش عليها : ه عزاً بعد فاقة للأمير علاقة » . فارسل برجوان جيشاً حاصر صور ، كما أرسل الاسطول ، الذى استطاع هزيمة اسطول الروم ، وأخذ علاقة أسيراً ، وأرسل إلى مصر، فسلخ وصلب بها وفى نفس العام توغل جيش الحاكم فى أرض الروم فى منطقة التفور ، وقابل وفى نفس العام توغل جيش الحاكم فى أرض الروم فى منطقة التفور ، وقابل جيشاً بيرنطياً بقيادة الدوق داميانوس الدلاستوس « Ducas Damien كالله عنه كالقتل الدوقس ، وأسر أبناؤه (٢٢٠) .

ويبدو أن برجران وصى الحاكم ، لم يكن يريد أن يستمر العداء بين الفاطميين والروم ، ربما لرغبته في الانشغال ببسط سلطانه في علمكة الحاكم ، أو لأنه انشغل باللهو عن أعمال الدولة في آخر أيامه كا ذكر نا ، فسعى إلى الصلح معهم . ومن قبل ، كان ابن كاس وزير العزيز المشهور ، قد نصح خليفته وهو على فراش الموت ، بعقد السلام مع الروم (٢١) ، لا سيا وأنه عقدت معهم هدنة سابقة في ٧٧٧ / ٨٨٩ (٢٠) ، لم ينقضها غير هجوم باسيل الثاني الآخير في الشام . ولعل ابن كاس كان يقدر أنه لا يمكن الاستمرار في عاربة الروم ، إلا إذا عمل الفاطميون أولاً على السيطرة في الشام ، لذلك جرت بين برجوان وباسيل الثاني مراسلات وملاطفات ، وأرسل أريسطس بطريرك بيت المقدس ، وخال ست الملك إلى القسطنطينية ، مع أريسطس بطريرك بيت المقدس ، وخال ست الملك إلى القسطنطينية ، مع شروط الوم ، وتم عقدهدنة لمدة عشر سنوات في ١٠٠٥ / ١٠٠٠ وكان من شروط الصلح أن يتمتع الروم في إمبر اطورية الفاطميين ، بالحرية الدينية ، ويسمح لم بتجديد كنائسهم (٢٠) .

ومع أن الحاكم بعد ذلك قبض على صولجان السلطة من قواده، وتعصب صد الروم الملكانية فى بلاده، وهدم كنيسة القيامة التى يحج إليها الروم بفقد بق متمسكا بالهدنة مع باسيل الثانى . فينها أرسل ملك الروم للحاكم بعثة فى ٥٠٤ / ١٠١٤، أحسن الحاكم وولى عبده استقبالها فى قصره، فاصطفت العساكر بعددها وأسلحتها، وفرش الإبوان، وعلق على حيطانه الديباح بالذهب، حتى صار يتلألا بالذهب، كا علق فى صدره درقة مكلة بفاخر الجوهر، تضىء ما حو لها(٢٢٧). ولكن باسيل الثانى ربما يكون قد فكر فى نقض الهدنة ، بسبب أن جماعة كاثوليكية تعرف بالابجاز وملكهم في أصلهم ، ولعلهم من البُلغار أو الهنغار أو الروس وملكهم

أيسمى بالأبخازى ، كانوا يحاربون باسيل الثانى ، الذى أرسل نحوهم أسطوله ، فكاتب جرجس ملكهم الحاكم فى أن يتعاضد معه على حرب باسيل الثانى ، وأن يقصده كل واحد من جهته ، بحيث أن باسيل الثانى استعد لمهاجمة الحاكم ، لولا فقد الحاكم ، ولكن ست الملك أخت الحاكم ، التي تولت وصاية الظاهر بن الحاكم ، أسرعت باسترضاء باسيل الثانى ، فارسلت إليه نقفور بطريرك بيت المقدس ، ليطالعه بعودة الكنائس ، وتجديد كنيسة القيامة المقدسة وسائر البيع فى جميع بلاد مصر والشام ، ورجوع أوقافها إليها ، واستقامة أمور النصارى ، وذلك مشافهة من غير مكاتبة ، مما جعل باسيل الثانى يعدل عن نقض الهدنة (٢٥) .

هذه السياسة السلمية مع بيرنطة ، هيأت الفرصة للحاكم ليسيطر على الشام سيطرة تامة ، وهذا لم يحدث قبلاً . فنعرف أن عرب الشام كانوا في عداء مع الفاطميين ، حتى بعد استيلاء العزيز على بلاده . وفي أول عهد الحاكم ، انتهزوا الفتنة بين طوائف المغاربة والمشارقه ، فثاروا بزعامة المفرج بن دغفل بن الجراح كبير قبيلة طيء . ولكن برجوان أرسل نحو المفرج جيشاً طارده وأسره ، وحمله إلى القاهرة ، ثم أطلق سراحه (٢٠٠٠) ، مع أنابن كاس وهو على فراش الموت ، كان قد نصح بقتله (٢٠٠٠ وبيدو أن عرب الشام لم تعجبهم سياسة الحاكم المذهبية ، فعادوا للثورة من جديد ؛ بحيث أنهم احتروا على معظم جنوب الشام إلى الفرما أي مدخل الدلتا المصرية ، كما أنهم هاجموا حصون السواحل ، التي فيها عساكر مدخل الدلتا المصرية ، كما أنهم هاجموا حصون السواحل ، التي فيها عساكر منافعه البلاد غير المسلمين خرجوا إلى بلاد الروم . وقد استمرت ثورتهم مدة سنتين ونصف من ٢٠٠٤ / ١٠١١ ، دون أن يرسل مدة سنتين ونصف من ٢٠٠٤ / ١٠١١ ، دون أن يرسل

الحاكم نبوهم جيشاً . ولكن لما استفحل خطرهم ، بدعوتهم عرب الحجاز إلى التضامن معهم ، أرسل الحاكم نبحوهم جيشاً مغربياً قوياً ، بقيادة على ابن جعفر بن فلاح ؛ كما أمر بقية الجيوش التي كانت بدمشق والسواحل ، الاشتراك في قتالم . ويبدو أن الحاكم تمكن من قتل المفرج زعيمهم ، بأن دس له السم ، فنمكنت جيوش الحاكم من مهاجمة العرب في كل مكان ؛ ييث هرب أولاده ، لا سيا حسان ، الذي بتي شريداً وقتاً طويلاً ، إلى أن جاء إلى مصر في ثياب كان الحاكم منحها لأم حسان ، وهو راكب حاراً ، وطلب الصفح من الحاكم (٢٠٠٠) . وبذلك قصى الحاكم على أكبر خطر قام به عرب الشام ضد الدولة الفاطمية .

وكذلك نجد الحاكم قد تمكن من أخذ حلب أيضاً ، التي لم تنجح حملات أبيه العزيز في أخذها . فقد كان لؤ لؤ الكبير استولى على حلب بعد موت أبي المعنائل في ٣٩٢ / ٢٠٠٢ ( ٢٣) ، الذي يبدو أنه مات مسموماً ، وضيق على أسرة الحمدانيين ، فهرب أبنا أبي الفضائل وهما أبو الحسن على وأبو المعالى شريف إلى الحاكم ، كما هرب أخو أبي الفضائل المسمى وأبو المعالى شريف إلى الحاكم ، كما هرب أخو أبي الفضائل المسمى أبا الهيجاء إلى باسيل الثانى ، بحيث لم يبق من ذرية الحمدانيين أحد في حلب . ويبدو أن لؤ لؤاً قدر صعوبة موقفه من دولة الفاطميين بعد عقدها الصلح مع الروم ، فأعلن الطاعة للفاطميين ، وليبتين صدق خضوعه ، أرسل أو لاده إلى مصر ، وأعلن الدعوة الفاطمية في علكته .

وسع أن الحاكم كان قد أرسل جيوشه لمساعدة لؤلؤ فى القضاء على أبى الهيجاء ، الذى حاول استعادة حلب بموافقة باسيل الثانى ، فإن لؤلؤا عاد إلى موقف الحضومة ، وقطع الدعوة الفاطمية ، بل إنه حارب والى طرابلس من قبل الحاكم ، لذلك شجع الحاكم ضد لؤلؤ زعماء بنى كلاب

المحيطين بحلب ، وهم المرداسيون ، وقد كان الحمدانيون سيطروا عليهم لما أقامرا دولتهم . فأخذ بنو كلاب بقيادة صالح بن مرداس الـكلانى ، يغيرون في بلاد لؤلؤ ، بتحريض الحاكم .

و بعدموت لؤلؤ في ٣٩٩ / ١٠٠٨ ؛ خلفه ابنه مرتضى الدولة بمينصور فاربه السكلابيون ، كا حاربوا أباه ؛ بحيث استولوا على نصف بلاده ، و جعلوه يفر إلى الروم في ٤٠٤ / ١٠١٣ ؛ وبذلك زال ملك بني حمدان على حسب ملاحظة ابن تغرى بردى ؛ وقد منح الحاكم صالح بن مرداس بهذه المناسبة ، لقب : أسد الدولة . ولكن فتحا أحد غلمان أبر منصور، احتفظ بالقلعة في حلب ، ولم يرض أن يسلمها لصالح ، واتصل بحيش الحاكم ، فلقبه الحاكم : مبارك الدولة . ولما دخل جيش الحاكم ، فقح ، واستولى على القلعة والمدينة ، زاد الحاكم في لقب فتح ؛ فأصبح يُلقب : فتح ، واستولى على القلعة والمدينة ، زاد الحاكم في لقب فتح ؛ فأصبح يُلقب : مبارك الدولة وسعدها وعزها . فأصبحت حلب الأول مرة خاضعة لنواب مبارك الدولة وسعدها وعزها . فأصبحت حلب الأول مرة خاضعة لنواب الحاكم إلى أن تولى الحلافة الظاهر ؛ وولاها الحاكم أحد الحمدانيين ليعارض به المرداسيين ، وهو عزيز الملك (الدولة ) فاتك ، الذى لقبه بأمير الامراء، في كمها فاتك من ٤٠٥ / ١٠١٦ ، إلى نهاية حكم الحاكم .

مما سبق يتبين نجاح سياسة الحاكم فى الشام ؛ حيث سيطر عليها من حدود مصر إلى الفرات . 'يضاف إلى ذلك أن الشام ، وقد كان تربة معاديه للفاطميين ، أصبح فى عهده بفضل نشر الدعوة للمذهب الشيعى ، تربة صالحة للدعوة الشيعية ، بحيث أن الشام لا يزال مركزاً من مراكز الشيعة إلى وتنا الحاضر .

كذلك كان هدنى الفاطميين منذ تكوين دولتهم بالمغرب، تدمير حلافة العباسيين فى العراق ، عدوهم اللدود . ولكنهم حين انتقالهم إلى مصر وفتحهم الشام ، أحجموا عن ذلك ، بسبب هجات الروم فى الشام ، ولأن العباسيين كانوا قد سيطرت عليهم دولة شيعية هى الدولة البويهية ، وأصبح العراق نفسه مى طناً هاماً للتشيع (٢٤) .

فقد كان العباسيون فى فنرة احتضار ، وأصبح الحليفة العباسى أشبه بشبح لا سلطان له تحت وصاية المتغلب عليه من قواده الآراك الآقوياء ، وذلك مذعه المعتصم . ومنذ ٣٣٤ / ٥٤٥ ، لم يقف ضعف الحليفة العباسى على استيلاء رجل أقوى منه على السلطة ، ولكن تطور الآمر إلى أن سيطرت عليه أسرة تحركم معه وارثاً عن وارث ، هى أسرة بنى بويه (٥٠٠) ، التي أصلها من عنصر الديلم الفارسى ، المقيمين حول بحر قزوين . وقد بتى الديلم وقتاً طويلاً على دينهم المجوسى ، إلا أنهم تحولوا إلى الإسلام منذ من تدرين دويلات برعامة أفرادها فى فارس ، بسبب ضعف الخلفاء من تكرين دويلات برعامة أفرادها فى فارس ، بسبب ضعف الخلفاء العباسيين ، ثم استولت على بغداد من الآثراك المتغلبين عليها . فكان بنو بويه مع الخلفاء العباسيين أشد وطأة من قراد الآثراك ، وأصبح الواحد منهم يسك العملة باسم شاهنشاه أى ملك الملوك ، ويقرن اسمه باسم الخليفة العباسى فى الخطب على منابر المساجد ، وتكشرب له الدفوف — الطبل — العباسى فى الخطب على منابر المساجد ، وتكشرب له الدفوف — الطبل المام قصره فى الضحى والعشى ، وهذا لم يكن يحظى به غير الخليفة العباسى من قبل ٢٠٠ .

رُيضاف إلى ذلك أن بن بو يه على عكس قواد الآتراك السنة ، كانوا متشيعين ، فقد كانت القومية النارسية منذ زمن قد تحولت إلى الشيعة (٢٧) ،

بسبب أن الحسين كان قد تزوج جهانشاه ابنة يزد جرد . ولكن تشيع البويهيين ، كان على أساس المبدأ الزيدى (٢٨) ، نسبة إلى زيد بن على السجاد ابن الحسين بن على ، الذى مقتل أيام هشام الأموى . فكان الزيديون لا يعترفون بخلافة العباسيين ، إلا أنهم كانوا يقبلون خلافة أبى بكر وعمر وعثمان ، فقالوا بجواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل ، كما قالوا إن الإمامة غير واجبة شرعاً ، وأنها تقليد يمكن الإستغناء عنه ، وأن الفقهاء يكونون عوضاً عنها . ومع ذلك يجب أن نقرر أن البويهيين لم يكن لهم إمام حاضر ، وأن فقه مذهبهم لم يصل إلى درجة الفقه الإسماعيلي مثلاً .

معنى هذا أن الفواطم حينها نقلوا خلافتهم من المغرب إلى مصر ، وامتد ملكهم نحو العراق بالاستيلاء على الشام ، وجدوا تشيعاً فى بغداد ، مركز الحلافة والارض الحاضعة لها فى العراق والمشرق، وأن صاحب هذا التشيع هو صاحب الامر والنهى . فكان هذا من شأنه ولا ريب ألا يدفع كلا من الفاطمين والبويهيين إلى أن يقضى الواحد منهما على الآخر ، ولكن على العكس عمل على التقريب بينهما . و نملس هذه الروح والميل الصريح نحو الفواطم من قبل البويهيين عا حاوله معز الدولة أول البويهيين فى بغداد بالكشف عما فى قبل البيعة للخليفة الفاطمي المعز لدين انقلما جاء مصر ، لولا أن أشار إليه أصحاب النظرة البعيدة من أتباعه بتركه هذا الأمر خوفاً على سلطانهم كان القرامطة إلى مقاومة الفاطميين وحربهم . ومع ذلك، فالولاء لائمة الفاطميين أشحاب الأمر والنهى فى بغداد ، كان يعلمه الملا فى كل مكان ، من البويهيين أصحاب الامر والنهى فى بغداد ، كان يعلمه الملا فى كل مكان ، من البويهيين أصحاب الامر والنهى فى بغداد ، كان يعلمه الملا فى كل مكان ، من البويهيين أصحاب الامر والنهى فى بغداد ، كان يعلمه الملا فى كل مكان ، وقت سمع الحلافة العباسية .

ولعل العلاقات الحسنة بين البويهيين والفاطميين لم تكن من القوة والصفاء، مثلما كانت بين عضد الدولة البويهي والعزيز الفاطمي. وقله احتفظ لنا أبو المحاسن ( ابن تغرى بردى ) برسالة بين العزيز الفاطمي ردآ على رسالة عضد الدولة ، وفيها يشكر عضد الدولة على ولائه وخضوعه ، كما انتهز عضد الدولة وصول رسول العزيز بهذا المكتوب ليذل الحلافة السنية عدوة الفواطم، فقرأ الرسالة مع ما تحمله من خضوع سافر وولاء ظاهر للفواطم فى حضرة المطيع ، حتى دهش أبو المحاسن وتعجب ؛ وإن كان ليس هناك ما يدعو للعجب لإجتماع البويميين والفواطم في رمز واحد، وإمام واحد ، هو «على » . ويجمل بنا أن نعرض بعض ما جاء في هذه الرسالة (٠٠٠ الهامة : « و بعد ، فإن رسولك ، وصل إلى حضرة أمير المؤمنين ، مع الرسول المنفذ إليك ، فأدّى ما تحمله من إخلاصك في ولاء أمير. المؤمنين ومودّ تك ، ومعرفتك بحق إمامته ، ومحبتك لآبائه الطائعين الهادين المهديين . . . . ، ، ثم ذكر كلاماً طويلاً في المعنى . أما بقية الكتاب ، فيستدل منها على أن العلاقة لم, تقف عند تبادل عبارات المودة والصداقة ، بل تعديما إلى تبادل الرأى والمشورة ، فيما يحيط بهما فى العالم الإسلامي من خطر الروم ، وضعف الحمدانيين في منطقة الثغور .

ولقد شارك عضد الدولة العزيز فى كرهه للحمدانيين ، فكما عمل العزيز على محاربة حمدانيي الشام ، عمل عضد الدولة على القضاء على حمدانيي الجزيرة ه لاسيا و أنهم كانوا هم الآخرين فى منازعات داخلية ، فقد كان أبو تغلب قبض على أبيه ناصر الدولة ، واستولى على السلطة منذ ٣٥٦/٣٥٦ ، فغزا عضد الدولة دولة أبى تغلب واستولى عليها ، فهرب أبو تغلب إلى الشام وقدًل فيها فى ٩٧٩/٣٥٩ . وكذلك لما حدث نزاع بين باسيل الثانى ،

ورجل اسمه بردس السة لاروس « Bardas Skléros » ، فكر عضد الدولة في مشاركة العزيز في جهاده ضد الروم ، بالمساومة ببردس الذي التجأ إليه ؛ لاسترداد المدن التي فتحها الروم في منطقة الثغور . ولكن صمصام الدولة ابن عضد الدولة عقد معاهدة مع الروم في ٩٨٦/٣٧٦ (١٠) ، مثلاً فعل العزيز في السنة النالية في ٩٨٧/٣٧٧ .

ولكن بعد موت عضد الدولة في ٩٨٦/٣٧٦ ، ضعف البويهيون، وتغير الموقف بين الفاطميين والعباسيين ؛ بسبب ما ترتب عليه من تقوية هذه الأخيرة ، عدوة الشيعة . وقد كان ضعف الدولة البويهية بسبب أن بناءها كان ضعيفاً ، فهي مثلاً لم تكن ذات عاصمة معينة ، وإنما انقسمت بين أعضاء الأسرة البويهية ، وأصبحت تبريز والرئ وأصفهان وبغداد عواصم كل أمير بويهي ، ينزع إلى الاستقلال ؛ بحيث أن الخليفة الطائع السني كان يجلس المصالحة بينهم ، ويجمعهم على الائتلاف (١٠٠) . وزاد من ضعف البويهيين اعتمادهم على الاتراك وغيرهم في منازعاتهم (١٠٠) ، مع أن استيلاء البويهيين على السلطة ـ لاسما في بفداد ـ كان بطرد الترك ، وانتصار العنصر الفارسي على الترك . يضاف إلى ذلك ، أن المذهب الزيدي كان يبيح الحرية المذهبية ، ويجيز المهادنة بين أهل الملتين ، فكان هذا من شأنه أيضاً تقوية أمر السنة على حساب الشيعة .

وكان مظهر ضعف البويهيين في العراق ، هو أن السنيين فيها أقاموا مشاهد لأعداء العلويين ، مثل مشهد الزبير بن العوام أحد أعداء على ، الذي حاربه في موقعة الجمل ، كما أقاموا أعياداً تقابل أعياد الشيعة مثل يوم الغار ، جعلوه بعد ثمانية أيام من يوم الغدير في السادس والعشرين من ذي الحجة ،

وجعنوا إزاء يوم عاشوراء، يوم مصرع مصعب بن الزبير ، الذي عملوه لأول مرة في ٣٨٩ ٩٩ ٩٥٠ . وكذلك كان من مظاهر ضعف البويهيين ؟ تدخل الخليفة السن في أمور السياسة في بغداد ، فأظهر ما يكنه من بغض وحقد نحو الشيعة عموماً . فقد عمل الخليفة القادر بالله ، الذي تولى بعد عزل الطائع في ١٨٦/ ٩٩ ٩٢ ، على منع الشيعة في أحياء الكرخ والطاق ببعداد ، من الاحتفال بيوم عاشوراء ، والنوح على الحسين في ١٩٩٢ ٩٩ ، بعداد ، من الاحتفال بيوم عاشوراء ، والنوح على الحسين في ١٩٩٢ ٩٩ ، مع أنه عُمل منذ نحو ثلاثين سنة (١٤) . ولما حدثت ثورة بين أهل السنة والشيعة ، وصاحت الشيعة : « حاكم يا منصور » ، إشارة إلى خليفة مصر ، أنفذ والشيعة ، وصاحت الشيعة : « حاكم يا منصور » ، إشارة إلى خليفة مصر ، أنفذ من القادر الحراس لنصرة السنة (١٠٠) . بل تمكن أحد قواد النزك في بغداد من حبس بهاء الدولة البريهي ، وأصبح الخليفة والأتراك هم المسيطرون في بغداد ١٠٠٠ .

وأكثر من ذلك ، أن الخليفة العباسي السبي أظهر ؛ ما يكنه من بغض وحقد نحو الدولة الفاطمية ، عدوه اللدود . فوقف بالمرصاد للعقيلين بالحزيرة (٥٠٠) ، الذين سعوا إلى التقرب من الفاطميين . فقد كان بنو عقيل هاجروا من البحرين إلى الموصل ، وأصبحوا من رعايا بني حمدان ، ولكن لما استولى البريميون على دولة بني حمدان ، تمكن العقيليون من الاستقرار مكامهم . فلما تولى قروا ش بن المقلد أمير عقيل ، الملقب ممعتمد الدولة ، أعلن الحطبة في الموصل والكوفة والمدائن للحاكم في سنة الدولة ، أعلن الحطبة في الموصل والكوفة والمدائن للحاكم في سنة أبو المحاسن بنص الحطبة ، وهي اعتراف صريح بالحاكم وأسلافه ، ختمها أبو المحاسن بنص الحطبة ، وهي اعتراف صريح بالحاكم وأسلافه ، ختمها بقر له المام الزمان ، وحصن الإيمان ، وصاحب الدعوة العلوية ، والملة .

الذوية ، عبدك ووليّل المنصور أبي على الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين ، كا صليّت على آبائه الراشدين ، وأكرمت أجداده المهديين . اللهم وفيّقنا لطاعته ، وأجمعنا على كلمته ودعوته ، واحشدنا في حزبه وزمرته . اللهم وأعنه على ما وليّيته ، واحفظه فيما استرعيته ، وبارك له فيما آتيته ، وانصر جيوشه ، وأعل أعلامه في مشارق الأرض ومغاربها ، إنك على كل شيء قدير » . فلما علم القاد بذلك ، حرض النرك على مهاجمة العقيليين ، وأراد أن يسير نحوهم بنفسه ، وأنفق في المعسكر مائة ألف ، بما اضطر قرول ش

وقد كان هذا الضعف البويمي مشجعاً للخليفة السني القادر بالله على أن يهاجم الخلافة الفاطمية نفسها . فطعن في نسب الفاطميين في محضر رسمي (٢٥٠) قرأ على المنابر وأرسل إلى جميع ولايات الخلافة ، وهو النسب الذي يجعلهم ينتسبون إلى فاطمة وعلى ، وترتكز سلطة الدولة الفاطمية عليه . وقد كانت الخلافة العباسية تشكك في نسب الفاطميين (٢٥٠) ، ولكن لم يحدث أن ظهر طعن رسمي قبل ذلك . وقد حرص الخليفة العباسي على أن يأخذ توقيعات كبار الأشراف العلويين والفقهاء والعلماء في بغداد (١٠٠) ، وذلك متى يحوزا الطعن الأهمية ، ولا يتسر بالشك إلى الناس ، مثل : الشريف الرضى ، وأخوه المرتفى نقيب الطالبيين ، والأبيوردي والاسفر أئيني وأبو جعفر وأخوه المرتفى نقيب الطالبيين ، والأبيوردي والاسفر أئيني وأبو جعفر مصر ، التي أبعدها الحاكم عن من السرة النعان في حمر ، وهو منصور بن نزار الملقب بالحاكم — حكم جميعاً أن الناجم بمصر ، وهو منصور بن نزار الملقب بالحاكم — حكم الله عليه بالبوار والخزي والنكال — ابن معد بن اسماعيل بن عبد الرحمن ابن سعيد — لا أسعده الله — فإنه لما صار إلى المغرب تسمى بعبيد الله ، وتلقب سعيد — لا أسعده الله — فإنه لما صار إلى المغرب تسمى بعبيد الله ، وتلقب سعيد — لا أسعده الله — فإنه لما صار إلى المغرب تسمى بعبيد الله ، وتلقب

بالمهدى ، وهو ومن تقدمه من سلفه الأرجاس الأنجاس - عليه وعليهم اللعنة - أدعياء خوارج لا نسب لهم فى ولد على بن أبى طالب ، وأن ذلك باطلوزور . . ، وأن هذا الناجم بمصر هو وسلفه كفار وفساق فجار زنادتة . . ، قدعطلوا الحدود ، وأباحى الفروج ، وسفكوا الدماء ، وسبوا الأنبياء ، ولعنوا السلف ، وادعوا الربوبية .

وكتب في شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وأربعائة » .

والواقع أن نظرة واحدة إلى هذا المحضر ، تكشف عن اضطرابه وزيفه ، إذ ليس فيه براهين ، وإنما قدح وترهات ملؤها التعصب ؛ بحيث لم 'يخرجوا الفاطميين فقط من النسبالشريف ، بل وأنهم راحوا يخرجونهم من الإسلام قاطبة . وقد رأى المؤرخ الحصيف ابن خلدون في مقدمته (٥٠٠) ، أن العباسيين طعنوا في نسب الفاطميين ، بسبب أن الفاطميين شاركوهم دولتهم ، أما من وافقهم على ذلك فهو من باب الترلف ، وأن شهادتهم كانت على السماع ، تصديقاً لأحاديث ملفقة . ولدينا مقالة شيقة من الأمير الحولندى مامور « Mamour » ، يناقش فيها سبب ظهور هذا الطعن في عهد الحاكم ، وذلك في كتابه المتع : Polemics on the origin of the ، ، يلخصها في البنود الآتية :

١ - الكراهية المتأصلة في العباسيين .. من نسل على و فاطمة .

لا ــ المرارة من مقاسمة الفاطميين أملاكهم ، وذلك حينها هددوا سلطانهم .

س \_ الحقد الذي تولد من منافسة القاهرة قاعدة الفواطم لبغداد قاعدة
 العباسيين ، كركز للعلم والثقافة والفن والأدب الإسلامي .

- ع ــ الخرف من امتداد سلطان الفاطميين لما بقي من أيديهم .
- ه ــ الفرصة مؤاتية لاختلاف العلويين وتفرقهم بين فرق مختلفة .
- ٣ \_ إمكان التأثير على بعض العلويين في بغداد ، وضمهم لجانبهم .
- ۷ ــ كذلك البويهيون لايمانعون ، لأنه قد نالهم الضعف ، فقد روا
   الخطر الفاطمي حق قدره .
- ه \_ إعلان هذا المحضر من شأنه أن يضعف نفوذ الفواطم، والاضرر منه على العباسيين.
  - .١ ــ ملاءمة الوقت لوجود خليفة متعصب هو الحاكم .

ولكنا نلاحظ في الطعن أيضاً ، أن العباسيين نسبوهم إلى أصل بحوسى ، وعلى الخصوص إلى شخص عامض اسمه: ديصان بن سعيد . ولدينا معلو مات أخرى عنهذا الشخص ، فهو ميمون بن ديصان المعروف بالقداح ، كان مولى جعفر ابن محمد الصادق ، وكان من الأهوار بفارس (٢٠) ، والقداح هو كحال يقدح العين إذا نزل فيها الماء . وربما يكون الطعن بنسبتهم إلى هذا الشخص بالذات ، لأن القرامطة قبلهم – لما حاربوا الفاطميين – قد نسبرهم إليه (٨٠) . بل إن الفاطميين أنفسهم ذكروا القداح في كتبهم ، فقد تنافلوا أن محمد بن إسماعيل اختنى مع شخص اسمه ميمون القداح ، وابنه عبد الله (٢٠) ، وربماكان ميمون بذلك أول حجة للإمام المكترم (٢٠) . ومما زاد الاضطراب هو أن بذلك أول حجة للإمام المكترم في دور الستر ، حتى بعد فنزة الظهور ، ربما الفاطميين لم يتكلموا عن أثمتهم في دور الستر ، حتى بعد فنزة الظهور ، ربما لأنه كان في اعتقادهم أن فترة الستر موحى بها ، فكان إذا سألهم أحد عن

هؤلاء الأنمة المستورين لم يحببوا، وقالوا: «هم أئمة قهروا، فتستروا، ولم يؤمروا باظهارهم ولا ذكرهم لأحد (١١)، حتى أن علماء كباراً من الشيعة مثل الرازى والنعان لايذكرونهم . كما أن بعضهم تحدث عن هذه الفترة بما يحلو له، بحيث جاء حديثهم مضطرباً ؛ فاختلف فى أسماء الأئمة وعددهم . كذلك ذكرت بعض كتب الفاطميين أن المهدى ليس هو الجد الحقيق للفاطميين، وإنما هو سعيد الخير الآب الروحى لأبى القاسم ، الجد الحقيق لهم ، ويذكر ابن حماد السنى ، أن أبا القاسم كان فى أيام أبيه يركب بالمظلة ، و باسمه كانت تنفذ الكتب والعمود ؛ بما يؤيد ما ورد فى هذه الكتب الشيعية (٢٦) . فيبدو أن العباسيين استغلوا فترة الستر ، وروايات الشيعة خاصة بالمهدى وولى عمده ؛ لمكي يظهر وا الفاطميين بمظهر المدعين للنسب الشريف .

مهما يكن ، فقد ظهر أثر هذا الطعن الرسمى بين سكان أملاك الفاطميين . فنى مصر يقول أبو المحاسن : إن الحاكم هان فى أعين الناس لكتابة العلماء فى المحضر ، وأنه قامت قيامته . وقد يكون هذا القول صحيحاً ، بحيث أنه لما شاع عن الحاكم دعوى الآلوهية ، ازداد الناس سخرية منه . فنجد الحاكم يرد على ذلك ، بأنه كان يذكر نسبه فى كل جمعة وهى على المنبر يخطب ، لا سما وأن الناس كانوا يدسون له رقاعاً مختومة بالدعاء عليه ، والسب لأسلافة (١٦٠٠ . وفى الوقت ناسه ، أرسل الحاكم الأموال الجزيلة إلى من فى العراق من الولاة ليجتذبهم إليه (١٦٠٠ ، كا وجه جهاز الدعوة الحائل لاجتذاب ملوك البويهيين ، فعين فى العراق والجزيرة حميد الدين الكرماني، الذى وصف بحجة العراقيين (١٥٠٠ . وقد استطاعت دعوة الحاكم اجتذاب أهل الأماكن البعيدة فى أملاك العباسيين ، فكانت دعوته فى المند قوية الأماكن البعيدة فى أملاك العباسيين ، فكانت دعوته فى المند قوية جداً ، فقد كان الفاطميون يرسلون إليها الدعاة منذ زمن الدعوة الأولى جداً ، فقد كان الفاطميون يرسلون إليها الدعاة منذ زمن الدعوة الأولى

أيام ابن حوشب كبير دعاتهم بالبمن (٢٦) با بحيث كون الشيعة في الهند دويلات أشهرها المُدارِّتان ٢٦) ، فكان عكامها يرسلون الهدايا وأموال الدعوة إلى أثمة الفاطميين بمصر ولكن لما قامت دولة الغزنويين السنية على حدود الهند (أفغانستان) ، ثم توسعت باستيلائها على إنليم ما وراء النهر من السامانيين (٣٠) ، غزت دولة الغزنويين دويلات الشيعة ، بما فيها الملتان في ٣٩٣ / ١٠٠٥ . فاول الحاكم استمالة حكام الدولة الغزنوية ، في ٣٩٣ / ١٠٠٥ ، ولكن محمود الغزنوي في ٣٠٤ / ١٠١٠ ، ولكن محموداً مزق الكتاب ، وارسله إلى القادر ليطلع عليه (٧٠) . بل إن هذه الدولة في عهد هذا الأمير الغزنوي ، عمدت إلى قتل الشيعة ، وأصبحت غزنة عاصمة بلاده ، مصيدة لكن شيعي من الهند أو من غيرها (٢١) .

يتبين أن الحاكم بذل مجهرداً مضنياً فى سبيل وقف حملة أعدائه السنيين فى العراق ، وأنه تحمل ثقل عدائهم السافر ، الذى لم يقع لأحد من الأثمة قبله .

أما سياسة الحاكم نحو بلاد الجزيرة العربية ، فقد اتسمت هى الأخرى بالنشاط والنجاح ؛ لا سيما وأن أهلها كانوا فى عداء طبيعى للعباسيين ؛ بسبب أن هؤلاء عادوا العنصر العربى ، باعتمادهم على الفرس شم الترك من دونهم .

فمنذ وقت مبكر انتشر التشيع الإسماعيلى فى اليمن حو الى سنة ٢٦٨ (٢٠٠، على يد أكبر دعاته وهما ابن حوشب، الذى نزل جنوب صنعاء، وعلى ابن

النصل ، الذي نزل قرب البحر الأحمر ، فرحفا بالجيوش وفتحا المدن ، فاستهر ابن حوشب بالمنصور أو منصور البمن ربما لسيطرته فيها ؛ كما أطلق الشيعة عليه فجر الدعرة المتنفس . وقد كان بُعد البمن عن مركز الحلافة العباسيين العباسية ، ووعورة طرقها من أهم الأسباب التي حالت بين الحلفاء العباسيين وبين توجيه الجيوش لإنقاذها من دعاة الفاطميين ، فكان هؤلاء يخرجون من البمن إلى كل مكان في السند والهند ومصر والمغرب (٢٢) ، فابوعبد الله الشيعي الصنعاني خرج من البمن إلى المغرب ؛ وهذا يدل على أهمية البمن في المدعوة . وكان الحلفاء الفاطميون أيضاً يفكرون في الاستقرار بالبمن ، وتكوين خلافتهم فيها ؛ بدلاً من إنشائها بالمغرب (٢٤٠) . ولكن الدعوة الشيعية بالبمن لم تستمر في نجاحها ، فعلى بن الفضل خرج على ابن حوشب وانتصر عليه . ومع أن ابن الفضل مات ودعا لنفسه ، فحاربه ابن حوشب وانتصر عليه . ومع أن ابن الفضل مات مسموماً ، ولم يلبث ابن حوشب وانتصر عليه . ومنهم من دعا للعباسيين ؛ مسموماً ، ولم يلبث ابن حوشب أن مات حوالي ٣٠٣ / ٩١٥ ، فإن أولاد ابن حوشب هم الآخرون انقسموا على أنفسهم ، ومنهم من دعا للعباسيين ؛ ميميث أن جعفر بن منصور البمن هرب إلى المهدى بالمغرب (٢٠٠) ، نتيجة لسوء سياسة أخوته ، وخروجهم على الدعرة الفاطمية (٢٧) .

وليكن لا يعنى هذا أن الدعرة الإسماعيلية زالت من اليمن ، وإنما خرجت من بيت المنصور، وتحولت سرية فى مناطق الجبال . فطوال عهد الخلفاء الفاطه يين بالمغرب ومصر ، كان كل داعية باليمن ، يحافظ على حسن العلاقة بينه وبين الإمام الفاطمى الحاضر ، ويحرص على أن يأتيه التعيين الرسمى منه ، كا يرسل له مال المستجيبين لدعوته . وربما قويت الدعوة الرسمى منه ، كا يرسل له مال المستجيبين لدعوته . وربما قويت الدعوة الإسماعيلية عن ذى قبل فى عهد العزيز ، حيث نسمع أنه 'خطب له باليمن . (۷۷) وقد كان الحاكم مثل سابقيه من الأثمة يغذى الدعوة باليمن ، فيتبادل

مع دعاته فيها الرسائل والبعوث . ولدينا سبعل أرسله الحاكم إلى هارون ابن محمد بن رحيم في ١٩٩١ / ١٠٠١ (٧٨) ، الذي تولى الدعوة منذ زمن العزيز ، يبلغه الحاكر فيه بوصول مال الدعوة من ذهب وقرابين ، وينقل إليه أو امره إلى الدعاة الآخرين ، ويعلمه بارسال رسول من قبله إليه . وبعد موت هارون خلفه داعية آخر اسمه يوسف بن أحمد بن الأشج أو الأمشج ، شمخلفه سليان ابن عبيد الله بن عامر الزواحي (٢٩) ، ولقد استمر هذا الأخير يدعو المحاكر وابنه الظاهر ، وعلى يده قويت دعوة الإسماعيلية ، مما مهد إلى عودة الدولة الإسماعيلية بالمين من جديد في عهد المستنصر بن الناهر .

كذلك كانت الدعوة الإسماعيلية قد نجحت في البحرين، وهي البلاد التي تقع بين البصرة و محمان على الخليج الفارسي (٨٠). وقد بلغت الدعوة غاية نجاحها على يدالقر امطة الأوائل، مثل أبي سعيد الجنابي، وابنه أبي طاهر بين بتأسيسهما دولة إسماعيلية قوية كا ذكر نا(١٨١). ولكن كان قد ظهر بين القرامطة منذ أيام أبي طاهر فريق مناهض للفاطميين، وقوى بعد موت أبي الماهر، الذي لم يترك إلا عشرة أبناء صغار. فقام أحمد بن أبي سعيد الجنابي، المسمى أبا منصور بالوصاية على سابور بن أبي ساهر، طاهر، طلت علاقة القرامطة بالفاطميين غير واضحة زمن وصابسه إلى سنة ٢٥٨ / ٢٩٩، وهي السنة التي غزا فيها المعر مصر، فقبض سابور على عمد أحمد، غير أن أحمد توفي بتدبير شيعة سابور، ولكن الحسن بن أحمد علمه أحمد، غير أن أحمد توفي بتدبير شيعة سابور، ولكن الحسن بن أحمد الفاطميين، وخرج في حملة على الشام ومصر، حيث صدهم المعز". ومع أن الفاطميين، وخرج في حملة على الشام ومصر، حيث صدهم المعز". ومع أن هذا الأخير كتب إلى الأعصم كتاباً طويلا يدعوه فيه للوادعة والطاعة المام هذا الأخير كتب إلى الأعصم كتاباً طويلا يدعوه فيه للوادعة والطاعة المام هذا الأخير كتب إلى الأعصم كتاباً طويلا يدعوه فيه للوادعة والطاعة المام هذا الأخير كتب إلى التعصم كتاباً طويلا يدعوه فيه للوادعة والطاعة المام هذا الأحير كتب إلى التعم قد استمر في عدائه (٨٢).

ولكن لما حارب العزيز أفتكين ، استنجد أفتكين بالأعصم القر،طي ضد جرهر، وهزموه. فلما خرج العزيز بنفسه وهزم افتكين والقرمطي، الذي هرب إلى الرملة بأرض فلسطين . فأرسل العزيز \_ الذي صالح افتكين واستماله إليه ــ بعرض الصلح على القرمطي بمبلخ ثلاثين ألف دينار تحمل له و لاعجابه كل سنة ؛ ويعده بالصفح ، و تكون له الطاعة : فقبل القرمطي شروط العزيز ، وذهب جوهر بنفسه إليه ، واستحلفه بالطاعة للعزيز ، ضاد الأعصم إلى الأحساء بالبحرين (٨٢). وقد كان المال يحمل إلى القرمطي كل سنة إلى وقت وفاته، الذي ذكر بعض المؤرخين أنه عام ٢٦٦/٧٧٩ (٨١). وقد ترتب على هذا الصلح أن عاد القرامطة إلى الفتنة ضد العباسيين أعداء الفاطميين ، لاسما وأنه بعد موت الأعصم ، اشترك بنو أبي طاهر من شيعة الفاطميين مع بني أحمد بن أبي سعيد في حكم البحرين ، وكانوا يمر فون بالسادة (٨٠). فهاجموا في العراق البصرة في ٩٨٤/٣٧٤ ، والكوفة في ٩٨٥/٣٧٥ ؛ كما لم يحج أحد من العراق خوفاً من القرامطة في ٩٩٥/٣٨٤ ، وعادوا إلى مهاجمة البصرة في ٣٨٥/٣٨٥ و ١٩٠٠. على العموم ، لا يبدو أن الياكم قاسي من عداء القرامطة ، كما حدث في عهدى المعر والعزيز قبله ، بل ساعده القرامطة في عدائه صد العباسيين ؛ الذين كانوا قد قووا بضعف البويميين ؛ وإنكان لا يظهر إطلاقاً أن القرامطة انضموا إلى دعوة الحاكم.

أما فى الحيجاز وسط الجزيرة العربية ، فقد كان هم الفاطميين أن يُدعى لحم فى الحرمين ، بسبب أن أمير المؤمنين الحقيق هو من كان ملكاً المحرمين (٧٧) ، وذلك لأن الحجاز هو قبلة المسلمين جميعاً . فوجدت منافسة شديدة بين خلافتى العباسيين والفاطميين ، لاسما منذ أن ظهرت هذه

الأخيرة، تسعى كل منهما إلى أن تكون الخطبة لها؛ لتوطيد نفوذها في دار الإسلام.

ولا يبدو أنالتشيع الإسماعيلى لق في الحجاز مثل النجاح الذي لقيه في اليمن أو البحرين؛ وإنما ظهرت في الحجاز أسر شيعية غير إسماعيلية . في أثناء حركة انتشار التشيع الإسماعيلي في أنهاء الجزيرة الأخرى. فظهر بنو حسن أو الحسنيين أو الطالبيين بمكة (٨٨) ؛ حيث كونوا فيها دولة السلمانيين نسبة إلى بني سلمان بن داود بن حسن المثني بن الحسن السبط بن على ، خطبوا لأنفسهم في خلافة المقتدر العباسي في ٩١٣/٣٠١ . ولكن القرامطة. الإسماعيلية استولوا على مكة أثناء توسعهم في ٢٩/٣١٧ . إلا أن انشغالهم بالسيطرة في أماكن أخرى ، مهد لعودة مكة إلى نفوذ العباسيين ، عن ٰ طريق ضمها إلى الاخشيديين ولاة مصر (٨٩). ثم عاد العلويون من بني حسن، وأسسوا فيها دولة عرفت بالموسوية نسبة إلى موسى بن عبدالله بن موسى ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على ، وكان هؤلاء يدعرن للخلفاء العباسيين. أما في المدينة ، فتأسست فيها دولة الحسينيين العلوية ، على يد محمد بن طاهر من نسل الحسن بن على "زين العابدين بن الحسين بن على " في ٩٧١/٣٦٠. وقد كانت محاولة الخلافة العباسية السيطرة في هذه البلاد من ناجية ، والنزاع بين الحسنيين والحسينيين من ناحية أخرى ، أن جعل الحج فوضى ؛ بحيث أنه هلك ركب الشام والمغرب في د٣٥٦/٣٥٠ ؛ ولم يحج أحد في ٢٥٧/٢٦٨(١١).

مهما يكن نجد المعر" فى نفس الوقت ــ الذى كان يستعد فيه لغزو مصر ــ يتدخل بطريق مباشر فى وقف فوضى الحج ؛ نتيجة المزاع بنى حسن وبنى الحسين ، فأرسل إابهما الأدوال الطائلة لشراء ديات المقتواين من

الطرفين فى ٣٤٨/٥٥٩ (٩٢) ، مما مهد إلى عقد السلام بينهما ، والدعوة للخليفة المعز" فى الحرمين ، وإسقاط الدعوة للعباسيين ، ولا ريب أنه كان من أسباب سير الفاطميين إلى الشرق ، هو عزم المعز" على تأمين الحج .

وقد جر الاعتراف بالمعرّ الفاطمي في الحجاز أن أصبحت الكسرة تذهب من مصر إلى الكعبة ، عند ما جاء المعز " إلى مصر ، واستمر إرسالها إلى وتمتنا الحاضر، بعد أن كان يرسلها العباسيون من العراق. ويصف انسا المقريزي الكسوة التي أرسلها المعز"، وتسمى الشمسية(٩٢) ؛ وهي من الحرير الأحمر ، ثبنت فيها الأهلة من الذهب ، وكتبت فيها آيات الحج بزمرد أخضر، ورُصعت بالدركبيض الحام، واليافوت الأحمر والأصفر والأزرق، وُ بَخْرِتُ بِالْمُسَكُ ، وقبل إرسَالُهَا نَصِيْتُ فِي أَعْلَى مَكَانَ فِي قَصِرِ الْدَّفِرُ " بالقاهرة. ويذكر الرحالة ناصر خسرو أيضاً أن الفاطميين كانوا يقومون بالدعوة إلى الحج ، فكان إذا ما حل موسم الحج قرئت في مساجد مصر مراسيم الحج ، وهي: « يا معشر المسلمين ، حل موسم الحج ، وسيجهز ركب السلطان كالمعتاد ، ومعه الأجناد والخيل والجال والمؤن اللازمة ، (٠٠٠٠ . والواتيع أن خلفاء الفاطميين، كانوا يبالغون في تجهيز قوافل الحج، فقد لمغ أحياناً ما ينفق عليها ما ئة ألف و عشرين ألف دينار ، وأحياناً ما ئتى ألف (٩٠٠. و تد كان الحجاج ينزلون تمبل مسير القافلة ، في منطقة بركة الحجاج ، فلا تسير قو افلم م إلا في حضرة الحليفة ، الذي يودعهم بنفسه(٩٦) . ومن الطريف أن نذكر أنه لم يحج أحد من خلفاء الفاطميين ، كما لم عج أحد من خلفاء العباسين منذ هارون الرشيد ؛ وإن كنا نقر بأنَّا لا نعرف السبب في ذلك ، بالنسبة للخلافتين(٩٧) . وعلى العكس نجد أن ما قام به الفاطميون في سبيل تأمين

الحج ، أدى أيضاً إلى تسهيل حج العراقيين ، فكان البويهيون يعينون أميراً للحج من العراق(٩٨) .

ولكن الحجاز خرج عن السيطرة الفاطمية في عهد الحاكم حوالي سنة ١٠٠٩/٤٠٠ ، حينها أعلن أمير مكة أبو الفتوح بن جعفر الحسني الخطبة لنفسه (٩٩) ، وتلقب بأمير المؤمنين الراشد كريجالله، ونزع ماكان بالكعبة من ذهب وفضة وضرب نقرداً باسمه ، كما استولى على المدينة من الحسينيين . وربمًا يكون سبب ذلك تحريض الوزير على" بن الحسين المغربي ، الذي غضب عليه الحاكم لسوء تصرفه ؛ فهرب إلى مكه واجتمع بأبي الفنوح ، فه على الخلاف . وكذلك نجد أبا الفترح ـ تحت تحريض عرب الشام ـــ يعمل على غزو مصر ، فلما وصل إلى الشام ، أجابته طيء ، وخلق عظيم من عرب الشام ، وخطبوا له . وقد استخدم أبوالفتوح ماكمان يدفعه الحاكم من أمرال لمساعدة عرب الحجاز، في استمالة العرب في الشام ، كما أنشأ كتاباً قرىء على الناس بألا يقسِّل له أحد الأرض، وخطب في الناس خطبة وصف فيها ألحاكم بأنه فرعون علا فى الأرض ، جاء فيها : « بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى و فرعون بالحق لقوم يؤمنون ، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً ، يستضعف طائفة منهم ، يذبح أبناءهم ، ويستحيي نساءهم ، إنه كبان من المسفدين. ولريد أن بمن على الذين استضعفوا في الأرض، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم من كانوا يحذرون » .

ولكن الحاكم أسرع إلى العمل ، فاستهال العرب ؛ لاسها وأن مال أبى الفنوح كان قد نفد ، فتفرق العرب عنه . وقد فكر حسان بن المفرج في القبض على أبى الفتوح ، والوصول به إلى الحاكم ، ولكن أباه المفرج رفض رأى ابنه . كذلك ولى الحاكم الحرمين أحد بن عم أبى الفتوح ، وأبعرف بأبى الطيب ، وأنفذ لشيوخ بن الحسن مالا وثيابا ، بحيث بدأوا في الهجوم على مكة . فلما رجع أبو الفتوح إلى بلاده ، اجتمع بالناس ، وأشهد بخلع نفسه ، وأن الإمامة للحاكم ، متنصلاً مما اقترف طالباً العفو . فصفح الحاكم عنه ، ومالبث أن جاء مصر راكباً حماراً ، فأمر له الحاكم في الكساء وأنعم عليه . أما الوزير المغربي ، فإنه هرب إلى العراق ، بالكساء وأنعم عليه . أما الوزير المغربي ، فإنه هرب إلى العراق ، وأرسل هو الآخر تحصيدة يطلب فيها الصفح ، فصفح الحاكم عنه ، ودعاه وأرسل هو الآخر تحصيدة يطلب فيها الصفح ، فصفح الحاكم عنه ، ودعاه إلى الحضور ، إلا أبه مات قبل أن يحضر .

وفى آخر سنى الحاكم، الذى وجه كل همه إلى إصلاح عقائد المذهب، كان لايهتم بما يحدث فى مكة، التى تغلبت على أحوالها العرب. ولكن الحاكم عطل قوافل الججعدة سنوات؛ حرصاً على سلامة الحجاج، كما انقطع عن إرسال الكسوة، التى جرت العادة بتجهيزها، وإن كان أعداء الحاكم نسبوا تصرفه هذا، إلى إنرافه عن الدين كما ذكر نا (١٠٠٠).

كذلك واجه الحاكم خطراً مفاجئاً ، جاء هذه المرة من غرب مصر ، كاد يقتلع خلافة الفاطميين من أساسها . وكان تغلب الحاكم على هذا الحطر ، مثبتاً أنه لايقل جدارة عن جده المعز" ، الذي قضى على خطر القرامطة من قبل .

فنعلم أن الفاطميين كان هدفهم المشرق ، وأنهم تركوا المغرب مسرعين

إلى مصر ؛ ليتخذوها قاعدة لهم في تنفيذ خططهم في المشرق ، إذ لم تكن بلاد المغرب إلا خطوة تمهيدية في البرنامج الذي وضعوه لهم . وقد وجد المعز" أن خير وسيلة للاحتفاظ بالمغرب للفاطميين ــ وهم في مصر ــ أن يحكمه أبناء من المغرب، مخلصين لبيته ؛ خصوصاً وأن المغرب لم تحكمه أسرة مغربية على كثرة ثوراته منذ الفتح العربي ، وإنما كانت دائماً تحكه أسر تأتيه من الخارج من شيعة وخوارج . فأراد المرّ أن يعبر عن جميله المفاربة ، الذين أنشأوا دولته، بأن يترك شئون المغرب لأحد المغاربة . ولم يول العز حاكماً من كتامة ، مع أنها أشد القبائل للغربية تعلقاً بالدولة ـ كما يظهر من توقيعات الحلفاء ـ بحيث كانوا كالحراسانيين للعباسيين ، حتى يقول المنصب ور أبو المعن : « يا أهل دعوتنا ، يا أنصار دولتنا ، "باكتامة (١٠٠) » ، وذلك لأن المعن أخذ معظم كتامة معه إلى مصر ، والكن ولى المعزُّ المفرب لقبيلة صُنهاجة بالذلت(١٠٢) ، لأنها كانت من أعظم القبائل، ولم تسكن مجرد تبيلة، وإنما كانت شعباً عظيماً، بتألف من بطونُ بلنت السبعين، وهي قوة عائلة تملك المغرب حتى أواسطه، وتنقسم قسمين عظيمين، أحدهما تمريب من الساحل، والآخر يسيطر على جنوب المغرب، حتى السودان. يضاف إلى ذلك ، أن صنهاجة أظهرت إخلاصاً أيام نشأة دولة الفاطميين ؛ إذ كان معظهما من الحضر أو ما يعرف بالبرانس -- ربما لتمبرهم بزى البرنس ــ في عداء طبيعي ضد البـــدو أو البتر ، لاسيما قبيلة زنانة ؛ أنصار الأمويين بالاندلس، أعداء الفاطميين.

وقد وقع اختيار المعن على أبى الفتوح بوسف بن زيرى بن مناه الصنهاجي (١٠٣)، الذي كان أبوه زيرى قد أظهر إخلاصه أثناء ثورات البدر عليهم (١٠٠). وقد عرف بوسف أيضاً باسم 'بلتكين أو 'بلتةين، كامنحه المعن لقب

أمير إفريقية في ٣٦١ / ٩٧٢ ، فكان يوسف مؤسساً للدولة الزيرية . وقبل أن يترك المعر المغرب ، وضع شروطاً عليه (١٠٥) ، تكفل بقاءه وخلفه من بعده خاضعين للخلافة الفاطمية . فجعل القضاء والحراج تابعين له ، بحيث أن سجلات القضاة بمصر ،كانت تشمل المغرب ،كا أن تكون العملة باسم خلفاء الفاطميين . وفي الوقت نفسه ، فصل طرابلس وأعالها ، وجعل عليها أحد الكتاميين . وكذلك رسم السياسة التي يجب أن يسير عليها يوسف ، أحد الكتاميين . وكذلك رسم السياسة التي يجب أن يسير عليها يوسف ، وهو عدم رفع السيف أو الجباية عن البتر من أهل البادية ، ومعاملة البرانس م أهل البادية ، ومعاملة البرانس م أهل الماضرة ، معاملة خاصة ، وكافه بأن يقوم بحمله ضد البتر لإرهابهم ، واخيراً أمره ألا يول أحداً من الحوته و بني عمه ، فإنهم يرون أنهم أحق مهذا الأمر ه ألا يول أحداً من الحوته و بني عمه ، فإنهم يرون أنهم أحق مهذا الأمر ه أنه .

وقد أبق بملكين على سياسة الود للمعر"، بعد انتقال الخلافة الفاطمية إلى مصر ، واستمر على إخلاصه للعزيز بن المعز"، فأعلن بالسكين للعزيز الطاعة ، وأرسل إليه هدايا صحبها بنفسه إلى مسافة طويلة في ٢٦٥/٣٩٥ . وقد كان بهلسكين يجمع المال ويرسله إلى العزيز ، الذي كان يرده إلى أصحابه زيادة في استهالته (١٠٠٠) . وفوق ذلك ، نفذ بهلسكين سياسة المعز" ، فكان يغزو البتر ، وكانت سجلات العزيز تشجعه على ذلك ، وتصله بالبريد (١٠٠٠) بعيث بتى يجاهد في بلاد المغرب حتى استولى على أغلبه ، كما أخاف دولة الأمويين \_ عدوة الفاطميين \_ بالأندلس .

كذلك استمرت العلاقة ودية بين خلف 'بلتكين وخلفاء الفاطميين . فبعد مرت بلــــكين ، وافق العزيز على تولية المنصــــور بن بلـكين فى ٩٨٤/٣٧٤ بكا أنهوصل سجل بو لإيةالعهدلاً بي منادباديس في ٣٨٢/٣٨٢، وأرسل العزيز للمنصور هدية قيمة ، ومعها فيل عظيم ، وبعض رءوس القتلى من الروم ، لنعرض فى بلاده . ولما توفى المنصور فى ٩٩٦/٣٨٦ – وهى نفس السنة التى توفى فيها العزيز – وصل سبحل التولية من الحاكم بولاية أبى مناد باديس (١٠٩) ، ولقبه الحاكم بنصير الدولة ، وسبحل آخر يخبره فيه بوفاة أبيه العزيز ،، وثالث لأخذ البيعة للحاكم ، فجلس أبو مناد ، ودعا صنهاجه ، وأخذ عايهم الطاعة للحاكم .

ولكن بوادر الفتور بدأت تظهر بالمغرب، وهي لم تظهر من الأملاك التي كانت تحت نفوذ الزيريين ، وإنما من أملاك مصر في برقة (أنطابلس) وطرابلس (أطرابلس (۱۰۰۰)) ، وهي المنطقة التي كانت تمند من حدو دمصر حتى إفريقية (تونس) ، فهذه البلاد كانت خاضعة لحكام مصر منذ الفتح العربي ، وسكنتها قبائل بربرية حمفاربة حمفطمها من السنة ، مثل مزاته وزناته ومغراوة ، ولا سيما لواته التي سكنت برقة منذالفتح العربي ، وتفرقت منها في المغرب ، وبلغت أقصاه (۱۱۱) . ولما جاء الفاطميون في إفريقيه ، ضموا طرابلس ، وملكما المهدى بسبب إهال ولاة مصر من قبل العباسيين ، فأرسل إليها ولى عهده أبا القاسم في ۲۰۰/ ۹۱۵ ، وأبق والياً عليها من قبله ، فوالى طرابلس عبد الله بن يخلف الكتامي (۱۱۲) .

ولكن بلكين طلب من العزيز أن يضيف إليه ولاية طرابلس في ٩٧٧/٣٦٧ ؛ فأجابه العزيز إلى ملتمسه ، فكان بلسكين بعين فيها نائباً عنه . فلما توفى بلكين وخلفه المنصور ، أفر العزير المنصور على ولايتها . ولكن تعصب برجوان – وصى الحاكم – ضد المغاربة كما ذكرنا ، آثار اضطراباً

في هذه الولاية . وقد جاءت المناسبة لبرجوان ، حينها أراد حاكم طرابلس من قبل باديس واسمه عوصلة بن بكار ، تسليم طرابلس بدون علم باديس إلى الحاكم ، فإذن الحاكم لعصولة بالإلتجاء إلى مصر ، وأرسل يانساً العريزى وهو صقلي - فاستولى على طرابلس . فحارب باديس يانساً وهزمه في ١٣٩٠ / ١٠٠٠ ، فأرسل الحاكم جيشاً لنابيد بانس . ويبدو أن الاحوال أصبحت فوضى في هذا الإقليم ؛ بدليل أن الحاكم أرسل جيشاً من مصر إلى طرابلس في ١٠٠٢ / ٢٩٩ ، ولكن الجيش رجع ، وأن قبيلة مفراوة أرادت أن تستردطر ابلس لجديم ولكن الجيش رجع ، وأن قبيلة مفراوة أرادت أن تستردطر ابلس لجديم ولكن الجيش رجع ، فولتها في عهد الحاكم يبدو أن برقة استمرت دائماً خاضعة للفاطميين ، فولتها في عهد الحاكم يبدو أن برقة استمرت دائماً خاضعة للفاطميين ، فولتها في عهد الحاكم يبدو أن برقة استمرت دائماً خاضعة للفاطميين ، فولتها في عهد الحاكم يبدو أن برقة استمرت دائماً خاضعة للفاطميين ، فولتها في عهد الحاكم يبدو أن برقة استمرت دائماً خاضعة للفاطميين ، فولتها في عهد الحاكم يبدو أن برقة استمرت دائماً خاصعة للفاطميين ، فولتها في عهد الحاكم يبدو أن برقة استمرت دائماً خاصعة للفاطميين ، فولتها في عهد الحاكم يبدو أن برقة استمرت دائماً خاصعة بلغاطميين ، فولتها في عهد الحاكم يبدو أن برقة المتمرت دائماً خاصعة بلغاطميين ، فولتها في عهد الحاكم يبدو أن برقة التمرت دائماً خاصة بالمنابية بالمنابية بالمنابق المنابق بالمنابق ب

هذه الحالة القلقة شجعت أحد الثوار من أعداء الفاطميين على الثورة فى برقة، وهى محاولة الوليد بن هشام (هاشم) (١١٧)، الذى انتسب إلى بنى أمية من بنى مروان، فهو الوليد بن هشام بن عبد الملك بن عبد الرحمن الداخل فلما قبض الوزير المستبد المنصور بن أبى عامر على السلطة فى عهد المؤيد الحليفة الأموى بالأندلس، أخذ يتعصب ضد أهل المؤيد، فكان أبو ركوة من هربوا من الأندلس، فإء الوليد إلى مصر، وسمع الحديث بها، ثم أقام بمكة، وسار إلى اليمن، وعاد إلى مصر قبل أن ينتقل إلى القيروان، ومنها إلى برقة وقد عرف الوليد بأبى ركوة ، لأنه كان يُظهر النسك و يحتفظ بركوة معه على عادة الصوفية ، وربما كانت هذه التسمية من تلقيب أهل مصر له ، وربا على عادة السخرية من أعدائهم (١١٨).

واستطاع أبو ركوة أن يجمع عناصر غاضبة على الفاطميين بين البربر السنيين القاطنين بها ؛ وبين قبائل عربية كانت ببرقة . أيضاف إلى ذلك أن قبائل

زناتة من البتر ، عدوة الفاطميين وأنصار الأمريين بالأندلس ، كانت قد تسربت إلى طرابلس أثناء النزاع بين يانس وباديس . وساعد على ذلك أن أبا ركرة قد عمل معلماً لأولادهم ، فأخذ بحرضهم على الحاكم ، وأظهر أن غرضه ليس إلا نصرة الإسلام ، والثأر لأصحاب الشريعة ، الذين يسبهم الحاكم ؛ بحيث أن أهالى برقة انضموا معه فى حرب عسكر والل الحاكم ، وذلك فى جمادى الأخرة سنة ٢٩٥ / مارس – ابربل ١٠٠٥ .

وقد بدأ أبو ركوة حركنه فى برغة ، بالاستيلاء على عدة بلاد فيها مثل مقة من أعمال برقة ، التى قتل من فيها ، ثم ذهب إلى قرنة ـ لعلما غيريى مدينة عامرة ، فحاول أهلما الدفاع عنها ، ولئكن القبائل البربرية الجائعة اقتحمتها ، وقتلوا من فيها ، وهدمها أبو ركوة . ثم سار نحو برقة نفسها ، فقاتله عسكرها قتالا شديدا ، ودفعوه أول الامر . وفى أثناء ذلك ، جاء عسكر من البربر اللواتيين ، فأسرع أبو ركوة بمقابلتهم ، ووقع قتال شديد بينهما ، واضطرها إلى التفرق فى الشعاب . ثم عاد بنفسه لحصار برقة بشدة ، بينهما ، واضطرها إلى التفرق فى الشعاب . ثم عاد بنفسه لحصار برقة بشدة ، وكان أهلما فد بنوا السور والحندق ، وقاتلوه قتالا شديدا ، مع أنه فرق العسكر على السور ، ونصب عليه المنجنيقات والعرادات لدك السور . وقد ضيق على أهلها ، واشتد بهم الجهد ، وماتت الخيل ، وبقيت برقة عدة شهور محاصرة .

وحاول الحاكم أن يستدرجه ، فأمر بعض المغاربة بالكتابة إليه (١٦٥) ، ولكن دون جدوى ؛ فجهز الحاكم لحربه جيشاً من المشارقة والمغاربة بقيادة ينال أحد قواد الأتراك . فلما سمع أبو ركوة بأخيار وصول ينال ومن معه ، أضرم النيران في المنجنيقات والعرادات ، ونادى بالرحيل رافعاً الحصار عن برقة ، قاصداً ينال . ولم يكن ينال على معرفة بطبوغرافية

الأرض التى مارب عليها ، فضلله أنباع أبى ركوة ، وساروا به بين التلال العالمية ، حيث هاجمه أبو ركوة فى موضع يعرف بعيون النظر ، بإلقاء الصخور من على التلال ، ثم إن حماس المغاربة للقتال تحت راية أحد قواد الاتراك المشارقة كان ضعيفاً ، بخاصة وأن الفاطميين منذ العزيز بدأوا يتحولون عن المغاربة وأحلوا المشارقة مكانهم ، فضلاً عن أن جيش أبى ركوة معظمه من المغاربة ، فتخاذل مغاربة ينال وفروا . فوقع ينال أسيراً وَ يَد أَبِي رَكُوة ، الذي أمره بلعن الحاكم ، فلما رفض بأن بصق فى وجه أبى ركوة ، أمر به أبو ركرة فقطع إرباً إرباً .

و زير ترتب على هريمة ينال أن سلم أهل برقة المحاصرون ، إلى أبي ركوة في ذي الحجة من سنة ٢٩٥ / يوليو ١٠٠٥ ، كما خرج منها رجال الحاكم وواليه صندل عن طريق البحر ، فتوجه بعضهم إلى مصر ، وبعضهم إلى المفرب . فلما دخل أبوركوة برقة انتقم من الشيعة فيها ، فتتبعهم بالفتك ، كما نبب كل مافي البلدة : بحيث أصبح أهل البادية الذين معه بعد فقرهم من أصحاب الجواري والكساء والحنيل ، وقد أعلن أبو ركوة في برقة مذهب السنة ، وتسمى بأمير المؤهنين الناصر للدين ، ونقش ذلك على سكته (العملة) - كذلك استخلف على برقة رجلا "بربريا اسمه ابن ما واس ، الذي أساء الحرج منها بنسائهم وأولادهم إلى الإسكندرية ، فأرسل الحاكم إلى الخروج منها بنسائهم وأولادهم إلى الإسكندرية ، فأرسل الحاكم إلى أرسل إليه جيشاً معظمه من المشارقة بقيادة فاتك ، فلما سمع به أبو ركرة أرسل إليه جيشاً فاتله وهرمه في جهة اسمها الحمام .

و بعد ذلك ، نهض أبو ركوة إلى مصر فى رمضان ٣٩٦ / يونية ٢٠٠٦ ، ومعه عساكركثيرة من كل البقاع ، وتبائل جائعة يجتذبها غنى مصر ، لا سيما وأن أبا ركوة اعتبر أرض مصر دار حزب المكفار، ومنح جنده حق النهب واستباحة الحرمات فيها . فتوجه أبو ركوة لحصار الإسكندرية ، فرج إليه عسكر الحاكم فيها وهرموه ، فانتشر بجنده فى قرى مصر ينهبونها ويهتكون حريمها . ولكن استفحل أمر أبى ركوة ؛ حينها انضمت إليه قبائل من العرب عديدة من ريف مصر ، مثل بنى قرق فى نواحى الاسكندرية بالبحيرة (٢١٠) ، الذين كان الحاكم قد حاربهم بعساكره ، وحبس منهم جماعة من أعيانهم ، وقتل بعضهم فى ١٠٠٥ / ١٠٠٥ . كما انضم إلى أبى ركوة من أعيانهم ، وقتل بعضهم فى ١٠٠٥ / ١٠٠٥ . كما انضم إلى أبى ركوة العرب كانوا قد جاءوا مع القرامطة مثل سليم و بنى هلال (٢٢١) ، الذين نقلهم العرب إلى الصعيد . وقد كان أبو ركوة يقطع من اجتمع إليه من الأعراب الضياع ، ويكتب لهم السجلات . ويبدو أن العرب جميعهم اتفقوا ضد الحاكم ، محيث اقتسموا ملكه ، فيأخذ أبو ركوة والمغاربة مصر ، والعرب يأخذون الشام (٢٥٠) .

فين الحاكم من جديد جيشاً كبيراً من عرب الشام أعداء البربر، وفيه كثير من النزك والديلم والسودان، بقيادة الفضل بن الحسن بن صالح. (أو الفضل بن عبد الله). وقد ذكر المؤرخون أن الحاكم تنازل وقتئذ عن شدته مع المصريين في شئون الحسبة (۱۲۳) . كذلك أقبل المصريون على الانصام إلى جيشه بالمارأوا من تخريب جيش أبى ركوة ، الذى ذكرهم بتخريب القرامطة ، كما وضعوا أموالهم كاما تحت تصرفه (۱۲۵) . ونجد من معاونة المصريين للحاكم لصد هذا الحنط ، أن الأسعار توقفت عن الزيادة (۱۲۵) بما يدل على أنهم لم يزيدوا الحالة سوءاً للحاكم . ولدينا روايات مغرضة تذكر ان الحاكم وقتئذ عزم على الفرار إلى الشام ، ونقل خزائنه إلى بلبيس إلا أنه أشير عليه بالعودة فعاد (۱۲۰) . وعلى النقيض تذكر روايات أخرى أن

الحاكم كان يتميز بالثبات والشجاعة ، فكان يدعو الناس للجهاد ، ويخطب على المنابر ، ولا ريب فالحاكم كان هو الحليفة الوحيد الذى كان يسير وحده في القرى والفلوات ، بما يدل على شجاعته(١٢٧) .

على العموم ، هزم جيش الحاكم أبا ركوة فى الفيوم ، فانسحب أبو ركوة إلى الجسيزة بقصد أخدها ؛ بحكم أن جنود الحاكم فى الفيوم . فاء إلى أبى ركوة عامل الجيزة بما فيها فهزمه ، فاضطر أبوركوة العودة إلى الصعيد ، منتظراً أن يأتيه المدد من كل مكان ؛ لا سيما من عرب الصعيد . فرجع أبو ركوة بأكثر من سبعين ألفا بين فارس وراجل لمقاتلة الفضل بن الحسن ، الذى كان قد رجع إلى القاهرة ، فدنت موقعة فاصلة فى مكان يعرف برأس البركة ، حيث منع أبو الفضل العرب من الاشتراك فيها ، فانهزم أبو ركوة البركة ، حيث منع أبو الفضل العرب من الاشتراك فيها ، فانهزم أبو ركوة ومن معه من العرب ، وقتل أكثر البربر ، وتفرقت الطوائف التى انضمت إلى ابى ركوة وجاءت إلى الحاكم تائبة ، ولم يفلت إلا نفر قليل من النساء والصبيان محملوا أسرى إلى القاهرة ، وأطلق سبيلهم ، لا سيما وأنه كان قد تفشى فيهم الجدرى والوباء .

ولكن أبا ركوة هرب إلى النوبة ، وكان ملكها قد توفى ، فسلمه ابنه واسمه روفائيل إلى الفضل (١٢٨) ، وذلك بناء على هدنة البقط التى كانت قد عقدت منذ أيام عرو بن العاص ، ونصت على تسلم الهاربين ، وربما حارب روفائيل أبا ركوة وهزمه لما قصد بلاده . وقد كان الفضل يريد تقديم أبا ركوة حيا إلى الحاكم ، فتزكه يكتب إلى الحاكم يطلب منه العنو ، كا أحسن معاملته . فلما وصل به أبو الفضل إلى القاهرة ، احتفل الحاكم بهذا النصر المشهود من مكان مرتفع : فشهر بأبي ركوة على جمل ، وقد ألبس طرطوراً طويلاً ، وخلفه قرد وبيده درة . فقد كان حماس المنتصر في أم طرطوراً طويلاً ، وخلفه قرد وبيده درة . فقد كان حماس المنتصر في أم

الإسلام فى العصور الوسطى ، يُغريه أحياناً بمسلك غير إنسانى . ولكن حينما أنزل أبو ركوة من على جمله كان ميتاً قد فقد روحه ، وإن كانت رواية أخرى تذكر أن أبا ركرة ضربت عنقه ، ثم رفع على الأعواد وصلب ، وأشعل العرد الذي صلب عليه . وبسبب هذا النصر جاءت الوفود إلى الحاكم مهنئة ، كما أرسلت البشائر إلى سائر الأعمال بقتل أبى ركوة (١٢٥) ، وذلك فى شهر جمادى الأخرى من سنة ١٩٧٧ فبراير مارس ١٠٠٧ . وبذلك تخلص الحاكم من خطر أبى ركوة ، ولعل السبب فى نجاحه هو وبذلك تخلص الحاكم من خطر أبى ركوة ، ولعل السبب فى نجاحه هو ثباته ، ومساعدة المصريين له كما فعلوا أيام غزو القرامطة ، ولان الخلافة الأموية فى الأندلس ، التى ربما كانت تؤيد أبا ركوة أصبحت على وشك السقوط ، وتغلب عليها ملوك الطرائف (١٠٠٠) ، فضلاً عن أن قبائل بنى قرة السقوط ، وتغلب عليها ملوك الطرائف (١٠٠٠) ، فضلاً عن أن قبائل بنى قرة العربية ، كانت قد اتفقت سراً مع قبائل عربية فى جيش الحاكم .

فى أثناء هذه الهجات ، نجد موقف الزيريين غامضاً ، فلا نسمع عن مجيئهم لنصرة الحاكم ، كأنهم يرغبون فى صياعه . وهذا ولا ريب يدل على أن دولتهم كانت تسعى للاستقلال ، ومن قبل أبدى ابن الأثير الملاحظة بأن بلسكين هو أول أمير مستقل (١٣١) . كذلك قد يكون عدم وقوفهم بجانب الحاكم ، لان الحاكم أساء معاملة المغاربة ، فضلاً عن أن جيش أبى ركوة كان معظمه من المغاربة .

و بنقل إلينا المؤرخون أن باديس وصل إلى القاهرة في طريقه للحج أثناء تيام ثورة أبي ركوة في ٣٩٦ / ١٠٠٥ ؛ كأنه أراد أن يتخلص من الموقف الحرج . فسأل الحاكم باديس عن أبي ركوة ، فعظم باديس حاله ، وذكر قوته وكثرة جموعه ، والحاكم صامت . فلما رجع باديس إلى مصر ،

واستأذن الحاكم فى المسير، أخره الحاكم الذى كان قد انتصر على أبى كوة؛ ليشهده احتفالات النصر. ولعل الحاكم قصد بتأخير باديس إرهابه بطريق غير مباشر؛ أو على الأقل عتابه (١٢٠).

ومع ذلك بني المغرب مرتبطاً برباط الود التقايدي بالحاكم . فني سنة . . ٤ / ١٠٠٩ ، ذهب باديس إلى طرابلس واستولى عليها ، وأخرج منها زناتة عدوة الفاطميين (١٣٢). وفي سنة ١٠١ / ١٠١٠ ، أرسل الحاكم هدية إلى باديس وابنه المعنف ، الذي تلقاها بالبنود والطبول ، وفي سنة ٤٠٤/١٠١٢ وصلت سجلات من الحاكم ، بإضافة برتة وأعمالها إلى باديس ، وتبادل معه خطاباً يبين له فيه أنه عين في ولاية عهده ابن عمه عبد الرحيم ، وفي سنة خطاباً يبين له فيه أنه عين في ولاية عهده ابن عمه عبد الرحيم ، وفي سنة باديس هدية إلى أخرج باديس بدوره هدية للحاكم ، كما وجهت أخت باديس هدية إلى أخت الحاكم (١٠١٤) .

ونجد باديس ذهب لمحاربة بن عه الحمّادين بر بسبب استقلالهم ودعوتهم للعباسين . فقد كان باديس تناسى نصيحة المعز لجده بلسكين ، حينا كفل الدفاع عن المغرب الأوسط لعمه حمّاد بن بلسكين ضد البرزناته في ١٠٨٠ / ١٩٩٨ . ولكن هذا الأخير \_ الذي كان يبني القلاع \_ خرج عن طاعة ابن أخيه في ٤٠٥ / ١٠١٤ (١٠٥٠) ، وكون دولة مستقلة ، وكان يشجع زناته بطر ابلس ضدباديس بولاسيما وأن حمّاداً كان متوحشاً يقتل الأطفال والنساء والأسرى . فذهب باديس ليعاقبه وهزمه ، إلا أنه توفى في عام ٢٠٠١ / ١٠١٥ ، فلما خلفه ابنه المعز ، عقد صلحاً ، على أن يقتصر حمّاد على ما في يديه (١٠٠٠) .

ولكن في ولاية المعز" بن باديس ظهرت عوامل الفتور من الزيربين نحو الفاطميين ، بما مهد إلى رجوع الزيربين ورعيتهم إلى المذهب السني .

و لكي نستقصي التحول عن مذهب الفاطميين، يجب أننجه، في عقيدة أهل إفريقية (تونس)، على الخصوص قبل مجيء الفاطميين. فقد كان اعتقاد أهل إفريقية القديم على مذهب أبي حنيفة ، واكن سحنون بن سعيد(١٣٧) ، الذي قدم القيروان في ١٩١ / ٨٠٧، وألف كتاباً في المذهب الماليكي اسمه المدونة ، أصبح يضارع كتاب الموطأ ، عمل على ذرع المذهب المالكي ، الذي أصبح يتفق مع طبائع أهل إفريقية . والواقع أن أهل إفريقية أيدوا الفاطميين ؛ لرغبتهم في التخلص من حكم ولاة الحلافة العباسية ، ومن الفوضي الضاربة فى بلادهم . ولكن بعد رحيل الفاطميين إلى مصر ؛ أصبح الزيريون ولاة . الفاطميين يمثلون وحدهم المذهب الشيعي في عاصمتهم المنصورية ؛ أما في القيروان وغيرها من مدن إفريقية ، فقد عادت السنة عثلة في المذهب المالكي إلى قوتها . ولا ريب ، فإن ضعف مذهب الفاطميين بإفريقيه ، راجع إلى. ما حدث من ضعف الفاطميين بغزوة أبى ركبية ، وإلى انقسام صنهاجة بين. زيريين وحمَّــاديين . وقد شد من أزر السنة ، حتى في المنصورية عاصمة. الزيريين، أن المعزّ بن باديس كان صغيراً ، فعمره حوالي ثماني سنوات. ونصف ، فسيطر عليه فقيه سنى اسمه الحسن بن على بن أبى الزجال ، وأن. الفاطميين لم يكن يعلمون ذلك عنه(١٣٨٠) .

وقد كان مظهر الفتور حدوث مصادمات بين الشيعة والسنة ، يحيث أن ابن عذارى يذكر أن الدم جرى غزيراً في القيروان ، فكانت السنة بهاجم الشيعة في الأسواق ١٢٠٠ . وقد قلدت أغلب مدن إفريقية القيروان ، مثل المهدية عاصمة الفاطميين السابقة ، فانبسطت أيدى العامة في الشيعة ، فقتلوا منهم خلقاً كثيراً ، وأحرقوهم بالنار ، ونهبوا ديارهم ، بحيث حاول الشيعة الهروب إلى صقلية ، وكانوا يسمونهم المشارقة ، نسبة عاول الشيعة الهروب إلى صقلية ، وكانوا يسمونهم المشارقة ، نسبة عاول الشيعة الهروب إلى صقلية ، وكانوا يسمونهم المشارقة ، نسبة

إلى أبى عبد الله الشيعى الذى كان من المشرق . وربما كان المعز بن باديس نفسه حمل شعبه على مذهب مالك ، ويؤيد ذلك أن العملة التى صدرت بالمهدية ، مكتوب عليها : « محمد رسول الله ، أرسله بالهدى و دين الحق » ، و لا يظهر عليها عقيدة الفاطميين : « على ولى الله (١٤٠) » .

ومع ذلك ، لم يصل الفتور إلى حد القطيعة ، بسبب أن الزيريين ، كانوا عتمدون على تأييد الفاطميين ضد بى عومهم الحمداديين ، الذين اعتمدوا على تأييد العباسيين ، و يبين ذلك أنه حيما أرسل الحاكم إلى المعز" ، يستعلم عن سبب سفك دماء الشيعة ، أرسل المعز" إلى الحاكم يعتذر عاحدث ، ويلتى اللوم على العامة ، الذين لم يستطع أن يكبح جماحهم (نن) ، وكذلك لما طلب المعز" من الحاكم أن بعدل عن اضطهاد المالكية - ربما للمقابلة بالمثل عدل الحاكم عن ذلك مباشرة (٢٠١٠) . ونجد أن الحاكم وكان قد ألنى الألقاب ؛ عدل الحاكم عن ذلك مباشرة (٢٠١٠) . ونجد أن الحاكم وكان قد ألنى الألقاب ؛ إلا لقب المعر" (١١٠) ، كما نجد أن المعز" يعلن للحاكم نهاية الحلافة الأموية بالأندلس ، وأن الحاكم يرسل إليه سيفاً مكللاً بنفيس الجوهر ، وخلعة من لباسه ، فلق المعز" هدية الحاكم في أجل زى وأكل هيئة ، فقرى على المعز" على الحاكم رداً هائلاً (١٤١٠) .

مماسبق، يظهر أن عوامل الإنفصال، أو ما سماه أحد المؤرخين الحديثين بالطلاق بين المغرب والمشرق، قد بانت بوادرها في عهد الحاكم؛ إلا أن دبلوماسية الحاكم الرشيدة، هي التي أخرت وقوعها؛ بحيث أن خلفه لم يستطيعوا وقفها كافعل هو، بما يدل على تمييزه.

وإذا تكلمنا عن سياسة الحاكم في المغرب، يجب أن نذكر صقالية ، وهي جزيرة مثلثة الشكل مقابلة لساحل المغرب. وقد سعى المسلمون إلى السيطرة عليها منذ أن فتحوا المغرب، وقدروا أهمية موقعها الجغرافى ؛ لقربها منه ، لا سيما وأن الروم كانوا قد اتخذوا من موانيها قواعد للقرصنة ، وأنشأوا فيها مخابىء لمراكبهم .

ولكن دولة الأغالبة - إقبل مجى، الفاطميين - التي كانت استقلت بإفريقية (تونس)، عدت إلى الاستيلاء على صقلية ، فقد انتهزت وجود ثورة في صقلية ، فقامت بغزوها في ٢٩٦/٣١٠ ، كا استولت على مالطة في سنة ٢٩١/٨٥٠ - ٦ أو في ٢٥٦/٣١٠ - ١٠٠٠، فضلاً عن أنها استولت على جنوب ايطاليا، وهي كالبرياالتي سماهاالعرب قلتوثر بة ، فاستولوا عليها في غارات متعددة ، ووصلو اإلى رومية (رومة) في الأرض الكبيرة (أوربا) في سنة ٢٣١/٨٤٥ ، وبها يسكن البابا الذي هو رئيس النصر انية الغربية في سنة ٢٣١/٨٤٥ ، وبها يسكن البابا الذي هو رئيس النصر انية الغربية أي الفرنج ، فدخلوا نهر التيبر ، وأحرقوا المدينة ، ونهبوا كنائس القديسين بطرس ١٤٥٠، وبفضل هدذا التوسع ، أصبح البحر الأيض بحيرة إسلامية ، فكانت لاتسبح للنصر انية فيه سفن (١٠١٠) .

ولما أسس الفاطميون خلافتهم فى إفريقية بعد نمضائهم على الأغالبة باستولوا على صقلية ومالطة وقلورية ، عن طريق مؤيديهم من البربر (١٠٠٠). وقد كان الفاطميون متشوقين لجهاد الروم ، الذين كانوا قد هددوا المسلمين. فى ذلك الوقت بسبب ضعفهم ، فاستولوا على أكثر جزائر البحر الأبيض ، التي فتحها المسلمون فى أوائل عهدد الاتوح ، مثل : تبرس وأنريطش ، كربت ، ورودس (١٠١) . وكذلك ترددت أحاديث نبوية عن أخذ

رومية قاعدة الفرنجة ، وهي غير الأحاديت النبوية التي ترددت عن أخذ القسطنطينية ، وأنذلك بكون على يد المهدى ، و مقصد به مهدى الفاطميين (٢٠٠٠ م فهاجموا السواحل الشهالية ، التي عرفت لهم بالبر الكبير من العدوة الشهالية ، وفتحوا جنوة في ٢٣٣ / ٩٤٥ ، وغزوا سردانية (١٠٥٠ ، كما غزوا سواحل بلاد الروم (١٠٥٠ . والواقع كانت صقلية الميدان ، الذي استطاع الفاطميون بحق أن يؤدوا فيه الجهاد أداء لم يتهيأ لهم مثله طول أيام دولتهم . بل أرسل المعز الفاطمي من صقلية السطوله إلى المربة بالأنداس ، للانتقام من خلافة المعر بن فيها في ٤٤٤ / ٥٥٥ (١٠٥٠ ).

و لما انتقل المعز "الفاطمى إلى مصر، لم يرض بالتنازل عن حكم صقلية للمغاربة، وإنما فصلها عن حكم المغرب، وجعلها خاضعة له مباشرة، خصوصاً وأنها قاعدة قد تهدد المغرب نفسه إذا حاول الانفصال. فجعل صقلية لأسرة الحسن بن على "الكلى الكتامى (٢٥١)، الذى تولاها منذ ٢٢٨/٢٣٩، فلما توفى خلفه ابنه أبو القاسم على "بن الحسن بن على "، الذى قتل أثناء جهاده ضد الفرنج في ٢٧٨/٢٧٩، بعد أن بقى في ولايتها (شدى عشرة سنة (١٠٥٠). ثم وليها من قبل العزيز يوسف بن عبد الله بن محمد بن أبى الحسن، فلما أصابه فالج استناب ابنه جعفراً في ٨٨/٨٨٩ ه (١٠٥٠).

و قد بقيت صقلية خاضعة للحاكم بعد العزيز ؛ بالا خص بفضل أساليب الحاكم الماهرة . فلكى ببق على ولا يوسف وابنه جعفر ، منح يوسف لقب ثقة الدولة وولده جعفراً تاج الدولة (١٠٠٠) . ولما اسقط الحاكر الالقاب جميمها ؛ لم بسقط لقب صاحب صقلية وولده ، كما لم

يسقط لقب صاحب إفريقية . وقد كنانت صقلية تذكر في سجل قاضي القضاة ، فقد ذكرت في سجل ابن أبي العوام سنة ١٠١٤/٤٠٥ (١٦٠٠ ؛ كما لدينا من صقلية عملة مسكوكة باسم الحاكم (١٦٠) .

وقد بقى جعفر - نيابة عن أبيه - ضابطاً للبلاد تخضع للخلافة الفاطمية ، وذلك على الرغم من ثورات المغاربة ، الذين كانوا قد قلبو اللفاطميين ظهر المجن في كلمكان ، فلماقام المغاربة بفتنة كبرى في ١٠١٤/٤٠، تغلب عليهم جعفر ، ونفاهم إلى إفريقية ، ولسكن المغاربة ما لبثرا أن أجبروا يوسف على ننى ابنه جعفراً إلى مصر في ١٠١٩/٤١، ، فأرسله يوسف إلى الحاكم ومعه أمو ال كثيرة ، وولى بدله إبنا آخر هو أحمد المعروف بالأكحل ، ومعه أمو ال كثيرة ، وولى بدله إبنا آخر هو أحمد المعروف بالأكحل ، الذى بق على ولائه للفاطميين ؛ على الرغم من استمرار ثورات المغاربة ضده ؛ مما مهد إلى ضعف سيطرة الفاطميين على صقلية .

ومعنى هذا أن الحاكم احتفظ بأملاك دولته ، مثل بقية الحلفاء الكبار السابةين قبله .

\$ 100 miles

## الفضل لسادس نهایته

من العجب العجاب أن نهاية الحاكم مأساة مؤثرة مثل نهاية العمسرين ؛ اللذين مات أحد مما مقتو لا مجنجر ، والآخر مدسوساً له السم ، ولكن الختلاف المؤرخين فى نهاية الحاكم ، جعلها لغزاً إلى الأبد ، على الرغم من جميع وسائل تمحيص الحقيقة لدى المؤرخ الحديث .

ولدينا روايات كثيرة ترجح أن نهايته كانت تنيجة لجريمة مديرة من أعدائه الكثيرين. فقد كان له أعداء من رجال الدولة المحترفين الذين قتل أغلبهم، ومن السنة الحاقدين على أهل ببته الذين كانوا يسبونه وأهل بيته حتى فى المساجد()، ومن القبط الذين كرهوه لما اتخذه نحوهم من شروط مشددة، ومن أتباع المذهب الشيعي نفسه الذين رفضوا دعوته إلى المذهب الجديد، ومن شعوب علكته من الدربوالبربر والفرس والترك والمصريين، وحتى من أهل بيته لطموحهم أو أنه لم تعجبهم تصرفاته.

ولكنهم اختلفوا في قاتله ، وإن نسبت معظم الروايات السنية والقبطية قتله إلى أخته السيدة الشريفة ست الملك (أو الملوك) ، المسماة أيضاً ست الملك (أو الملوك) ، المسماة أيضاً ست النصر (٢) . وقد أبرزت أغلب الروايات دوافع الجريمة ، بسبب أنه كمان يقول لها كلاماً قبيحاً ، وأوقع بها الفواحش ، وأنها تمكن الرجال من

نفسها ، مما جعل أهل مصر يشنعون بها ، فأحرق الحاكم مصر فى سورة غضبه . وينقلون أيضاً أنه قبل تولية الحاكم ، كانت ست الملك قد حدثت نفسها بالوثوب على الحاكم ، وإجلاس ابن عمها عبد الله ، الذى كانت له تميل ؛ ولكن برجوان منعها ، ودعا إلى بيعة الحاكم ، ويضيفون إلى ذلك ، أن الحاكم كان يشتهى أخته ، بحيث منعها من الزواج ، ليبتى عليها لنفسه . وعلى خلاف ذلك ، نقلت روايات أخرى أن ست الملك أعقل النساء وأحزمهن ، وأنها كانت تمنع الحاكم من تصرفاته وتنهاه ، وتقول له : « يا أخى ، أحذر أن يكون خراب هذا البيت على يديك » . فكان لهذا السبب أو ذاك ، أن سعت ست الملك إلى قتل أخيها .

ولكى تقتله ، ادعرا أنها استعانت بأحد قراه الجيش الفاطمى ، واسمه سيف الدولة حسين بن دواس ، من شيوخ كنامة ، الذى كان مثل بقية رجال الدولة يخاف نقمة الحاكم . فذهبت سب الملك ليلا وهي متنكرة إلى دار ابن دواس ، ولم تصحب معها أحداً ، فلها دخلت عليه ، قبل الأرض بين يديها ، وأخلى المكان . فاستحلفته واستوثقت منه ، وقالت له : أنت تعلم ما يقصده أخى منك ، وأنه متى تمكن منك لم يبق عليك ، وكذا أنا ، وقد ادعى الإلوهية ، وهتك ناموس الشريعة ، وناموس آبائه ، وزاد جنونه ، وأنها تخاف أن يؤدى ذلك إلى أن تنقضى هذه الدولة أتمبح إنقضاه به . ووعدت ابن دواس لقاء مساعدتها في قتل أحيها ، بأن تجعله رئيس الجيش بكل طوائفه ، كا وعدته بالاقطاعات والأموال ، أما هي فليس لها قصد إلا بكل طوائفه ، كا وعدته بالاقطاعات والأموال ، أما هي فليس لها قصد إلا عبدين من عبيده ، لقتله .

وقد تم قتل الحاكم بسهرلة، بسبب أنه كان يحب الخروج إلى جبل المقطم، وكان له قوم ينتظر ونه كل ليلة على باب القصر؛ فإذا ركب ركبوا معه، ولما يصل إلى الجبل يرد جميع من معه، ماعدا الركانى، أى حارسه، فتعمدت ست الملك مراقبة أخيها من قيمرها، الذي كان أمام قصره، فلما خرج أرسلت وراءه العبدين، بعد أن زودتهما بخنجرين حادين جداً كميضع الجراحة()، فاجهزا العبدان على الحاكموهو في الجبل، بأن قطعا ذراعيه إلى الكتفين، وشقا جرفه و أخر جاأمعاءه، كما قتلو االركابي والحمار، ثم حملا جثة الحاكم إلى ابن دواس، فمله ابن دواس مع العبدين إلى ست الملك، التي دفنته عندها. وأكثر من ذلك، أن الحاكم نفسه أحس بنهايته، وأن أمه ألحت عليه بألا يخرج، ولكنه كان يشعر بأنه إذا لم يخرج، خرجت روحه على كل حال، ولم تقف المؤامرة عند ذلك، بل عملت ست الملك وعلى قتل ابن دواس أيضاً، بأن أشارت، إلى عبيد الحاكم بأن ابن دواس على قتل ابن دواس أيضاً، بأن أشارت، إلى عبيد الحاكم بأن ابن دواس عو قاتل الحاكم؛ فقتلوه.

ولمكن مؤرخاً حصيفاً وهو المقريزى ينني عن ست الملك قتل أخيها الحاكر (°) ، ويرى أن هذا الخبر جاء من اختراع مؤرخى المشارقة ، أى مؤرخى العراق ، ويحن نؤيد المقريزى فى حدسه ، بسبب أن ست الملك كانت تعيش فى رغد وسلام أيام خلافة أخيها : فقد كانت تسكن القصر الغربى الذى بناه أبوها العربز ، يحدمها فيه أربعة ألاف جارية بين بيض وسود ومولدات ، غير مال عظيم وجوهر وقماش وتحف لا تحصى (٢) ، كانت لها طائفة خاصة من الجند تقوم بحراستها ، تعرف بالعطوفية ، تنسب إلى عطوف أحد خدام القصر السود ، وإن كان الحاكم قتله فى سنة ١٠٤/ إلى عطوف أحد خدام القصر السود ، وإن كان الحاكم قتله فى سنة ١٠٤/ . وفوق ذلك ، لم تكن ست الملك فى مرحلة الشباب ، حتى تكون

مهيأة للغواية ، مثلماً شنع بها مؤرخو السنة والقبط ؛ فكان عمرها وقت اختفاء الحاكم اثنتين وخمسين سنة ، وتوفيت فى الحامسة والخمسين عام ١٠٤ / ١٠٢٤ (٨) . كما أننا برى مظاهر عطف ست الملك على أخيها وسهرها على سلامته وسلامة ملكه (٩) ؛ ونقرأها بين سطور روايات المؤرخين السنيين والقبط أنفسهم ؛ وقد وصفها بعضهم بأنها كانت أعقل النساء وأحزمهن كاذكرنا .

وينقل المقريزى عن المؤرخ المسبتحى المعاصر للحاكم ، رواية مختلفة يرى أنها الصحيحة فى خبر قتل الحاكم ، فقد قبض على رجل من بنى حسين بالصعيد الأعلى ، أقر بأنه قتل الحاكم فى جملة أربعة أنفس تفرقوا فى البلاد ، وأظهر قطعة من جلد رأس الحاكم ، وقطعة من الفوطة (العهامة) التى كانت عليه . فقيل له لم قتلته ؟ فقال غيرة لله وللإسلام ، فقيل كيف قتلته ؟ فأخرج سكيناً ضرب بها فؤاده ، وقتل نفسه .

ولدينا رواية معاصرة أخرى ، تننى عن ست الملك قتلها لأخيها ، وترجع قتله إلى أسباب شخصية ، على يد ابن دواس بالذات (١٠) . فقد رام الحاكم قبل ابن دواس عدة مرات ، وأن ابن دواس نفسه صرح للحاكم بأنه لا يحضر للقصر خوفاً منه (١٠) . فدير ابن دواس قتل الحاكم ، مع جماعة من أهل البوادى بمصر ، وبعد ذلك قدر سوء فعله ، فاحتمى فى بيته . ولكن ست الملك تحايلت على ابن دواس إلى أن جاءت به إلى القصر ، فقبضت على جميع ما كان له ، ووجد فى بعض صناديقه السكين التى كانت للحاكم فى كه ، وقعق لدى الجميع أن ابن دواس هو قاتله ، والمواطىء لأهل البوادى فى ذلك ، وفي رأينا أن هذه الرواية قد تبدو صحيحة مثل رواية المقريزي ، في ذلك ، وفي رأينا أن هذه الرواية قد تبدو صحيحة مثل رواية المقريزي ، وإن كنا شرجع جريحة ابن دواس إلى عوامل سياسية لا شخصية ، فنعرف،

أن ابن دواس ، كان من شيوخ كتامة ، أخذ مكان ابن عمدار ، وسيطر على المغاربة ، بل حاربهم حرباً شديدة أيام ثورة المغامر أبى ركوة .

وأخيراً لدينا روايات أحرى عن مقتل الحاكم ، لا نعلم مدى صحتها للاختلاف بشأنها مؤداها أن قتلته هم جماعة من المصامدة \_ وهم مغاربة \_ بايعاز من حكام الاندلس (١٢) ، أو هم جماعة من عربان مصرمن بني قرق ، أو من العرب السُو يَسديُهِ بن المنتسبين إلى زعيم اسمه سويد بن الحارث ، وإن اختلف في عددهم ، فقيل سبعة أو تسعة ، وأنهم لقوا الحاكم وهو في طريقه إلى جبل المقطم ، وطالبوه بالمال ، فلما ذكر لحم أنه ليس معه مال ، وأن المال في القصر ، تركوا معه بعضهم ، وذهب البعض الآخر مع ركابي (أوركابيين) لقبض المال ، فلما عادوا لم يحدوا أثراً للحاكم ، مما لا يترك شكافي قتله ، لا بسيا وقد بحث عن الحاكم فو جد حماره الأشهب المعروف بالقمر ، في الجبل قرب حلوان وقد تُصربت بداه بسيف وعليه سرجه و لجامه ، كا وجدت جبّات الحاكم وهي مزردة بحاله ، وعددها سبع جبات صوف ، وفيها أثر السكاكين (١٠) .

ولكن طائفة من الشيعة ترى أن الحاكم لم يقتل ، وإنما ذهب فى غيبة أبدية ، وأنه يرجح فى آخر الزمان . حقاً إنه تنوقل أن بعض أئمة الشيعة الإسماعيلية قد غابوا وقتاً ما ، مثل : محمد بن اسماعيل ، الذى اختفى لما جاء رجال الرشيد إلى المدينة ، ثم عاد وظهر ، ثم اختفى من جديد لتكتمه ، ولم يسمع عنه شىء بعد ذلك (١٠) ، كما أن المعز " - جدالحاكم - اختنى فى السرداب عاماً كاملا(١٠) ، إلا أن الحاكم هو الإمام الإسماعيلي الأول ، الذى ذهب،

ف غيبة أبدية . فكانت غيبة الحاكم تشبه غيبة إمام الشيعة الاثن عشرية ، وهو المهدى المنتظر محمد بن الحسن العسكرى ، الذي اختني في السرداب خُوفًا من العباسيين ، وقال أتباعه إنه لا يزال حياً إلى الآن ، وأنه سيخرج من سردابه يوم القيامة ، ليمارًا الدنيا عدلاً . ولا يبدو أن غيبة الامام ورجمته تناقص الدين ؛ فهي برأى الشيعة من قبل الايمان بنزول عيسي من السياء ، والإيمان ببعض ما ذكره القرآن من الجنة والنار (٧٠٠) ؛ بقصد إظهار قدرةالله . وقد ترك لنا حمزة داعية الحاكم ، نسخة سجل بخط يده ، بتاريخ في القعدة سنة ١١١ / ١٠٣١ ، يعرف بالسجل المعلق على المشاهد في غيبة مولانا الحاكم(١٧) . ويبدأ السجل الطريل: ببسم الله الرحمن الرحيم ، وفيه ذكر لله ، ومحمد رسول الله ، واليوم الآخر . وتذكير للناس بأفعال الْحاكم ، مثل: منعه تقبيل التراب أمامه ، أو الترجل له، وزهده بلبس الصوف، ، وركو به الحمير ، ورده المظالم ، وتدميره الكنائس ، و بنائه الجوامع ، وإقامته الصلاة في أوقاتها ، والزكاة في حقها ، وتسميله الحج بحفر الآبار وتعميره السقايات ، وإقامته دار العلم ، وحمله الكتب إليها ؛ لتـكون في قدرة من يريد . ولكن الناس غلبهم الجهل ؛ وشربوا الخر ، وأساءوا التصرف ، فغضب الإمام عليهم ، فغلق دونهم باب دعوته ، ونقل الدواوين من قصره ، وامتنع من الصلاة بهم في الأعياد في شهر رمضان . وأخيراً ينهى السجل الناس عن البحث في اختفاء الحاكم ، ولكن عليهم بالصلاة والاستقامة ، ليرض إلله عنهم . ولا يزال الدروز وهم أنباع مذهب التوحيد ، تعتقد فى رجعة الحاكم ، وأنه المهدى الذي يعود في آخر الزمان لإقامة العدل ، ويحلفون بغيبته (١٨) . ويبدو أنرجال الدولة الفاطمية والناسفي وقته كانوا يعتقدون برجعته ، فكانوا يخرجون يتلسون رجوعه ، ويخرجون فرسأ مسرحاً يسمى بفرس النوبة ليعـــود به(١٩)

وكذلك لدينا رواية أخرى غربية عن اختفاء الحاكم مصدرها قبطى ، ترى هى الآخرى أن الحاكم لم يقتل ، ولكنه اختفى ، و تعلل اختفاءه إلى أنه تنصر ودخل أحد الآديرة . وأنه حينها اشتد فى مطاردة النصارى ، ظهر له يسوع المسيح ، كا ظهر لبولس ، فآمن الحاكم به ، وتوارى سرأ فى الصحراء ، حتى توفى (٢٠٠ . ويؤبد هذه الرواية روايات غير صريحة ، تلسّح بعطف الحاكم على النصارى فى آخر حكمه ، مثل أنه فى أخريات أيامه كان يكثر من زيارة الآديرة فى الصحارى ، لا سيما دير القصير بقرب حلوان الذى أعيد بناؤه ، وأنه قرس النصارى ولبس الصوف ليقلدهم (٢٠) ، وربماكان الحاكم يكتب بالقبطية (٢٠) .

ورواية ثالثة عن اختفاء الحاكم، لاتقول بتنصره، وإنما تروى أنه توجه ناحية حلوان، فنزل عن حماره الذي كان راكبه، وتقدم إلى الركابي الذي معه بأن يعرقب الحمار، ودخل الحاكم البرية وحده، ولم يرجع، ولا يعرف إلى أين توجه إلى يومنا هذا(٢٢). وتؤيدها روايات متفرقة غير صريحة، تصف لناحالته النفسية في أواخر أيامه، فقد ربى شعره وتدلى على أكتافه، وأطلق أظافره، فكان شكله كشكل أسد له ذؤ ابه (٢٠)، وكان يكثر الحروج إلى الفياف، ويقم فيها اليوم واليرمين (٢٠٠).

وقد كانت إشاعة غيبة الحاكم ورجعته ، سيباً فى أن بعض المفامرين جعلوا يستفلونها لحسابهم الحاص ، وجعلوها وسيلة لابتزازالاموال . فكان أناس يتسمون بالحاكم ، ويتزيون بزيه ، ويظهرون فى أنحاء البلاد ، وبأخذون الدنانير . فثلا طهر قبطى اسمه شروط بجبال الصعيد ، تسمى بالحاكم ، وأخذ فى ابتزاز مال الناس ، ولم تتمكن الدولة من القبض عليه (٢٦) .

وكذا فى ١٠٤٣/٤٣٤، خرج السان اسمه سكين ، ادعى أنه الحاكم وقد رجع بعد موته ، ودخل هو وأتباعه القصر الفاطمى ، ولكن تبض على سكين وأصحابه ، وقد رموا بالنشاب حتى ماتوا ؛ وصلبوا(٢٧) .

وفى أيام الحاكم نفسها ، كانوردمن الشام إلى مصر إنسان من أهل عكاء ، يتزيى بزى الأمراء ، وجلس فى جوار قصر الحاكم ، يبيع المداد والأقلام ، وكان شبيها بالحاكم ، فوقف به الحاكم ، وسأله عن أمره ، فذكر له إنه أخوه من جارية أخرجت من القصر حبلى من العزيز وولدته ، ثم تعمد الحاكم الوقرف معه فى بعض الأحيان ومحادثته ، فلقبه المصريون الشبيه . فلما اختنى الحاكم قبض عليه ، واعتقل مدة ، وأحضره الظاهر بن الحاكم ليشاهده ، فشكا إليه حاله ، وأخذ يخاطبه بابن أخى ، فتنكر الظاهر له ، وأعاده إلى الاعتقال ، ومات بعد أيام (٢٨) .

ومع ذلك بجب أن نشير إلى تصرف ست الملك بعد اختفاء الحاكم، فهى التى قامت بترليدة أبى الحسن على بن الحاكم الخلافة . وقد كان للحاكم ثلاثة أولادهم: أبو الحسن على ؛ الذى تولى الخلافة بعد الحاكم، وعرف بالظاهر، ولد فى سنة ههم/١٠٠٥ – ه (٢٦٠)، وآخر اسمه الحارث توفى فى حياة الحاكم سنة م٠٤/٩٠٠١، (٢٠٠٠) وإبنة اسمها ست مصر ولكن الحاكم فى صفر ٤٠٤/ أغسطس – سبتمبر ١٠٠١ (٢١٠)، بدلاً من تولية عهده ابنه أبى الحسن على ، ولى ابن عه أبا القاسم (أبا القسم) عبد الرحيم (عبد الرحم) بن ألياس بن أحمد (على ) المهدى بالله (أبا القسم) عبد الرحم الحاكم أن يفعل مثل عمر بن الخطاب، الذى رفض أن يولى عهده لابنه عبد الله، أو عمر بن عبد العربز الذى أراد جعلها شورى ورفض أن يعين أحداً من أبنائه (٢٠٠٠)، أو أن الحاكم أراد تولية عهده رجلاً ناضجاً بسبب

أن أبا الحسن كان صغير السن ، لا سيما وأن الحاكم لم يكن يهمه شخصه أو أسرته ، بقدر ما تهمه المصلحة العامة . وفوق ذلك ، فإن تولية الحاكم لولى عهده ، أمر لا يهم أحداً غيره ، فليس للا تمة ولا لأى فرد أن يطلب سبب هذه التولية ، وإنما هو يقوم بها بمعرفته الحاصة ، التي جاءته من علمه اللدني ، الذي توارثه عن أبائه (٢٠) .

ومع ذلك ، فيبدو أن تولية الحاكمهده لعبد الرحيم غير نهائية ، فهو لم ينص عليه في الخلافة بعده ، وإنما أشار بالنص إلى ابنه أبي الحسن على . ويؤيد ذلك ، أنه لقتب عبد الرحيم بولى عهد المسلمين ، وليس بولى عهد المؤمنين ، حيث يبرز الفاطمييون المعنى الذي تدل عليه كلمة مؤمن ، فهذه الكلمة تدل على الإيمان ، بيماكلة مسلم لا تدل إلا على الإسلام ، وأن الإيمان هو الذي يهم في العقيدة الفاطمية ، لما فيها من اقرار بحق الا ممة الفاطميين ، بالإضافة إلى الإقرار بعقيدة الإسلام (٥٠٠) . وأكثر من ذلك أن الحاكم جعل لعبد الرحيم كل شيء إلا المظلة ، التي اعتبرت شعار من يتولى الحلافة الفاطمية . لعبد الرحيم كل شيء إلا المظلة ، التي اعتبرت شعار من يتولى الحلافة الفاطمية . إذا كانت تحمل على رموسهم اينها وجدوا (٢٠٠٠) ، فقد كان القاسم ولى عهد المهدى أول من اتخذ لقب ولى عهد المسلمين ، عيث أن الحليفة المستنصر الحليفة المناس بمصر حقبل أن ينص على ولى عهده المستعلى ، أشار هو الآخر إلى المنامن عهد حراب الإن الاكبر والأمير أبي القاسم محمد ما أبو الحافظ الحليفة المنبية : نزار الابن الاكبر والأمير أبي القاسم محمد ما أبو الحافظ الحليفة المنبية : نزار الابن الاكبر والأمير أبي القاسم محمد ما أبو الحافظ الحليفة المنبية : نزار الابن الاكبر والأمير أبي القاسم عمد ما أبو الحافظ الحليفة المنبية : نزار الابن الاكبر والأمير أبي القاسم عمد ما أبو الحافظ الحليفة عبد المسلمين ، وكلا هما لم يتول الحلافة (٢٠٠٠) ، كالم يتولى المتدر عبد الرحم .

على العموم رفع الحاكم ولى عهده عبد الرحيم إلى أعلى الدرجات، فأخذ له البيعة على جميع رجال الدولة، وألبسه شدة الوقار، وقرأ سجل تعييثه (م -- ١٠ الحاكم بأمرافة)

على منابر بملكته، ودعا له بمكة، وأمر الناس بالسلام عليه، وأن يقولوا في سلامهم عليه: «السلام على ابن عرأمير المؤمنين، وولى عهدالمسلمين، والمنافرة كذلك نقش اسمه معه على السكة (العملة)، فقد ورد فيها: عبد الله ووليه الإمام الحاكم بأمر الله، أمير للمؤمنين، وعبد الرحيم ولى عهد المنطبينين، كا نقش اسم عبد الرحيم على البنود والطر از (١٠). وقد أشرك الحاكم ولى عهده في الحكم معه، فيعله يشرف على أمور الدولة كامها؛ بما فيها الإدارة، برسائر وسطائه، أو النظر في المظالم، أو النيابة عنه في الحطبة والصلاة والنحرفي الاعياد (١٠)؛ بما يدل على أن قصد الحاكم من توليته، هو أن يساعده في الخلافة.

ولكن الحاكم على على التخلص من عبد الرسيم فى أواخر أيامه ؛ فعينه بعيداً عنه فيولاية دمشق، في جمادى الآخرى . سنه ه ، ٤/ أكتوبر — نو فبر بعيداً عنه فيولاية دمشق، في جمادى الآخرى . سنه ه ، ٤/ أكتوبر — نو فبر بحيث أن حمزة داعية الحاكم ، كتب إلى عبد الرحيم يدعوه إلى اعتناق مبدأ التوحيد وأنه لامه على موقفه المخالف (٢٠٠٠) و لعل عبدالرحيم نفسه كان مكر وها ؛ بسبب أنه لم تكن له صفات الحاكم فى البساطة ، بحيث أنه فى المواكب كان بلبس المعرف ، المعرب المحير (١٠٠٠) . وأكثر من ذلك ، أن الحاكم سمع بعصيان عبدالرحيم و هو في ويركب الحمير (١٠٠٠) . وأكثر من ذلك ، أن الحاكم سمع بعصيان عبدالرحيم و هو في على وجهه ، كاثار به الجند ، ولم ينقذه غير الدمشقيين و بعد ذلك هجم على عبدالرحيم قوم ملثمون ، فقتلو اجماعة من غلمانه ، ثم أخذوه في صندوق و حملوه إلى مصر ، قوم ملثمون ، فقتلو اجماعة من غلمانه ، ثم أخذوه في صندوق و حملوه إلى مصر ، ورفضه مذهب التوحيد و خطفه ، ورد فيه: « رأينا عبد مو لانا و مملوكه

غبد الرحيم بن الياس ولى عهدالمسلمين ، رأيناه ذامال و ملك و رجال و ضبنة و رهط و عبيد و مماليك ، وكان خالياً من توحيد باريه ، جاحداً للمنعم عليه أياديه ، فلم يمنع منه سلطانه و لا ماله و لا رجاله ، وأخذه من وسط ملكه المعار ، وسلطانه و قو ته و عز ته و قدرته ، بالعبد الضعيف الذليل ، فأخذه بقدرة أمر مولاه للطاغى المتجبر ، والدعى المنكر ، لم يمنع منه سلطانه ، ولا كثرة ماله و لا رجاله (١٠) » . وأخيراً ربما يكون الحاكم قدعدل عن تولية عبد الرحيم عهده نهائيا ، فقد أطلق لقب ولى عهد أمير المؤمنين على ابن عمه الأمير ابراهيم أبى هاشم (١٧) .

ولما كانت ست الملك على علم بحقيقة نص الحاكم، وغضب الحاكم على ولى عهده، عملت على تولية ابن الحاكم أبى الحسن على (١١)، وكان عمره يومئذ سبع عشرة سنة. فقد كان رجال الدولة سألوا عن الحاكم، كاكانوا يخرجون للبحث عنه كل يوم دون جدوى، بينها كانت ست الملك تستحلف الجند لابى الحسن على ، وتوزع الأموال، وربما استخدمت ابن دواس فى سبيل ذلك، قبل قتله ، وأخيراً أحضرت الناس والجند ورجال الدولة، بعد سبعة أيام من اختفاء الحاكم و قبل إحدى وأربعين يوما و أخرجت أبا الحسن والوزير خطير الملك عسار بن محمد بين يديه ، وأعلنت خلافة أبا الحسن على ، الذى تلقب بالظاهر لإعزاز دين الله . فاقبل الجميع على أبا الحسن على ، وأقاموا العزاء على الحاكم ثلاثة أيام ، واستمر البكاء على الحاكم طول الليل (١٠) .

وفى الوقت نفسه، أرسلت ست الملك إلى الآمراء بدمشق بكتب تطلب منهم القبض على ولى عهد المسلمين (٥٠) . فحمل عبد الرحيم إلى مصر مقيداً ، ودخل به إلى الفرما ب مدينة على ساحل البحر به إلى الفرما ب مدينة على ساحل البحر به ألى الفرما

تنيس واعتقل مدة ، ثم دخل به إلى القاهرة مكرماً ، والزل فى القصر . وقيل إن الظاهر هو الذى سمه ليموت ، بأن أرسل إليه شيئاً من الفاكهة المسمومة ، فأكل منه ومات ، وأظهر للناس أن عبد الرحيم قتل نفسه ، أما ولده أحمد بن الياس ، فهرب إلى المرداسيين ، ثم إلى بلاد الروم ، أعداء المسلمين .

وقد كان اختفاء الحاكم لليلتين بقيتا من شوال سنة ٤١١ / الثلاثاء ١٣ فبراير ١٠٢١ ، وعمره يومئذ سبع وثلاثون سنة ، بعد أن أمضى فى خلافته خساً وعشرين سنة ، وستة وعشرين يوما(٥٠).

# الخاعية

لم يكن عملنا سهلاً ، في البحث عن حقيقة سيرة الخليفة الحاكم بأمر الله ، بسبب ما أضافه أعداؤه عليها من تزييف وتحيز ظاهرين ، وتشويه لم يعرف له مثيل من قبل ، ولكنها رتبنا وقائع سيرته وسبرنا غورها ، فوجدناها صورة تختلف كل الإختلاف عن الصورة التي علقت بأذهانها ، جديرة بالتأمل والتعجب . فهو شخصية صوفية مثالية نادرة ، لا تهتم إلا بالعمل والواجب ، عا لم يعرف لها شبيه إلا في سيرة العمرين .

ويبدو أن هذه الحقيقة عن شخصية الحاكم ، كانت ملموسة لمعاصريه . فأحبه المصريون لصفاته القوية ، ولا يصدقون ما يشاع عنه من سوم ، ويؤولون تصرفاته بالأسرار الحفية ، التي له وحده حق معرفتها ، مجم أنه إمام يسمو على البشر (۱) . ثم هو لرجال جيشه وقواده ، جدير بأن يقدموا سياتهم قرباناً لشخصه : مثلها فعل قائده ينال . ثم هو لشيخ فلاسفة عصره الكرماني ، إمام مؤمن بائلة ورسوله ، قد ذكرت صفاته في الكتب المتدسة . ثم هو لمؤرخ عصره الأمير المستبحى ، صاحب فضل ، وأنه كان سعيداً في حكه (۱) .

ولعلنا بما عرضناه في سيرة الحاكم ، قد قضينا على الكذب الذي استمر يحيط باسمه إلى وقتنا . ويجب أن نقرر أننا وجدنا لذة كبرى في الوصول إلى أم الحقيقة ، لا تعدلها لذة أخرى .

## الجداول

# ا ــ الحواشي

#### الفصل الأول

- (١) أسان المرب ، ١٠ ص ٤٥ فما بمدما ي أنظر .
- Ency. de l'Isl, (art Shi' â) 14, p. 362 Sqq.
- (۲) انظر . فرق الشيعة ، ص ۲ ؟ ۱۷ -- ۱۸ . يعدد أسماء الشيعة الأواثل ، وهم : القداد بن الأسود السكندى (م ۳۳/۳۳) ، وسلمان الفارسي (م ۳ ۳ أو ۲/۳۷ ه ۲ -- ۷ ) ، وأبو ذر الففارى (م ۳۱ أو ۳۷ / ۲۰۱ -- ۲۰۲) ، وعمار بن بإسمر (م ۲/۸۷ ) .
  - (٣) انظر ، الفهرست ، ١ ص ٥٧٠ ..
- (٤) الكامل ، ٣ ص ٢١٢ فما بمدها ي انظر ، ما أوردناه في كتابنا : الناريخ السياسي يه ٢ ص ٢٨ فما بمدها .
  - (٥) المقريزي ، النزاع والتخاصم ، ص ١١.
  - (۱) الأصفياني ، كتاب الأغاني ، ١٣ ص ١٦٨ س ١٦٩ ص ١٦ ص ١٦ ص ١٦ ص ١٦ من ١٦ من ١٦ ص ١٦ من ١٩ من ١٦ من ١٩ من ١٦ من ١٩ من ١٦ من ١٩ من ١٩
    - (٧) الأصفياني ، مقاتل الطالبيين ، النجف ٣٥٣ اهـ ؟ انظر .
    - (A) عن ذلك بالتفصيل ، انظر . كمتابنا التاريخ السياسي ، ٧ ص ٣٧٣ فما بعدها .
      - (٩) النوبخي ، ص ٤٨ ، الخطط ، ٤ ص ١٧٣ س ١٠١ -- ١١١.
  - ` (١٠) أنظر م كانشف القطاء ، أصل الشبعة واصولها ، س ٨٨ . يردكاشف القطاك على ذلك ؛ بالاستشهاد بشمر أبي طالب في قوله :
    - واقد علمت بأن دين محد من خبر أديان البرية دينا
  - (۱۱) عبون الأخبار (مخطوطة عكتبة الهمداني الماسة) ، ٤ ورقة ٢ ٢ ۽ انظر الهمداني ٢ يكت في قاربة وسائل إخوان الصفا ، س م ١ فما بمدها .
  - (١٧) النزاع والتخاصم ، ص ٦٤ ؟ المطط، ٤ ص ١٥٤ . حكم الجليفه محمد المنتصر . بين ٧٤٧ ٨٩١ / ٧٤٨ ٧
    - (١٣) الخطط، ٤ ص ١٧٣ س ١٣٠ . يقول إن الشهور منها عشرون فرقة .
  - (۱٤) مثلا : وسائل إخوان الصفا ؟ اعتبرت من تأليف أنمة الشيعة الإسلامية ، وهي تختوى على عقائد كثيرة ، عيون الأخبار ، ٤ ورتمة ٢٧ ؟ انظر الهمداني ، وسائل الخوان الصفارس ٢١ فا بعدها.

(۱۵) الملل ۽ س ۱۰۹،

( ۲ ۲ ) النو بختی ، س ۷ ۳ .

(۱۷) النمان وشر حالا خبار الحطوطة بدار الكتب برقم ۲۰۲۲ ع، ورقات ۲۰۰۷ م، فق أنناه سجة نوداع في السنة العاشرة من الهجرة بالقرب من غدير خم ، قام محد خطيبا في الحجاج ، فقاله عرب فأنست أولى بالومنين من أنفسهم ٥ ، قالوان ه بني يا وسول الله ، قال: همن كنت مولاه فعلى مهلاه ، منهم والده وعاد من عادا ، وانصر من فسره ، واخذل من خذله ، كدلك وزد المست رواية أخرى ، ؤداها أن محداً ، في أثناه غزوة تبوك ، قال لعلى : ﴿ أَمَا تَرْصَى اللهُ مِنْ مُولِينَ هُ مُولِينَ المُعْلَى ، دعائم الإسلام ، السرة ، المؤرد من موسى ٥ ، عن ذلك ، انظر ، دعائم الإسلام ، الحزر الأولى السرة ، أوردناه بالنفسيل ، بعصل الإمامه من كتابنا : نظم الفاطمين ، الحزر الأولى .

ا دعائم ، ١ س كاء يو الداعى إدريس ، زهر المانى (الباب الدايم عشر ) ، اشتر دريس ، زهر المانى (الباب الدايم عشر ) ، اشتر دريس ، الاسماعيلية ) ، س ، ۱ م ،

وه و ١٠١٤ ، أقطى الخطط ، ٢ ص ٨٤٠٠

( ۱۲۰ بالمان ، ص ۱۶۰ — ۱۶۰ م زهر المعانى ( من المنتخب) الباب السابع عشر ، س ته بر نفطاب ، غاية الواليد ( من المنتخب ) س ۳۵ – ۳۱ ، اين خلدون ، القدمة ، س ۱۵۸ - ۱۶۹ ،

Ency de l'Isl. وكتابنا: نظم، ١ ص ١ ؛ و ١٤٦ . وكتابنا: نظم، ١ ص ١ ؛ و (٣١٥) (٣١).

(٣٣) أنظر في هذا الصدد ما قاله الآمر عن أبيه :

( ٣٣) المؤيد ، سيرة ، تحقيق كامل حسين ، س ١٧ ۽ تاج العقائد ، س ٧٠ . و بسميهم أعداء هم كانوا أعداء هم كانوا أعداء هم كانوا بسناوهم بالباطنية ؟ وإن لم تعرف أن الشيعة سموا أنفسهم بذائه ؟ لا سياوأن أعداء هم كانوا بسنادونها أيضا على قرق من الزنادتة مثل الحرامية والزوكية ، انظر ، ابن خلدون ، القدمة ، س ٩٠ ه س ٩ ( يقول ابن خلدون نسبة إلى الامام الباطن ) : انظر .

Bocy. de l'Isl, (art Bâtiniya) ti p. 697.

(۲۱) دعائم ، ۱ ص ۹۱ ،

(۲۵) الملل عس ۲۰۹ .

(۲۶) دعائم ، ۱ س ۲۱۰

۲۷) النوبخق ، من ۲۶ - ۲۵ کا جعفر بن منصور ، کتاب الفرائض وحدود الهاین ،
 کحقیق الهمدائی ، من ۶ کا انظار .

Ency de l'Isi (art Takiya) 14, P. 659 sqq.

- يةول جعةر الصادق : « التقية هيني ودين آبائي ، ومن لا نقية له ، فلا دين له » .
  - (۲۸) القدمة ، س ۱۸ س ۲ -- ۲ .
  - (۲۹) زهر المائي (المنتخب) ، ص ۴ ه ، ۲ ، ۹۳ . .
    - (۳۰) نفسه، سه ه ی انظر ، Ivanow :
  - Alleged Founder of Isma'îlism. Bombay. 1946 p. 7 8.
- ( ۱ ۳ ) انظر . كتاب الفرائض ، ص ۹ ۱ . الأربعة ، هم : موسى وإسماعيل و محمد وعبدالله
  - (٣٩) زهر المالي ( المنتخب ) ص ٤٧ ، ٤٩ ، الفرائش ، ص ٩٠ ، ٩٣ .
    - (٣٣) الفرائض ، ص ٩ -- ١٠ .
- ا ۳۱) زهر المعانى (من المنتخب) ، ص ده . يكمنى أن نطاع عماقيل في نسب عبيدالله إلى على ه أول الأعمة الظاهرين بعد دور المستر . فهو عبيدالله بن الحسين ، وقبل عبيد الله بن عمد ، وقبل هو على بن الحسبن ، وقبل هو عبيد الله بن التنى . وفيات ، ١ ص ٤٨٧ .
- Recherches sur l'initiation à la secre; DeSacy (50) (50) lamaelienne J. A. 1824, p. 302.
  - (٣٦) النمان ، افتناح الدعوة (عَكَمْتُبَةُ الْهُمَدَانِي ) ، ورقات ١٨ ١٩ .
- (٣٧) أخبار كموعة ، بس ٣٨ ؟ وانظر . التاريخ السياسي ، ٢ س ٣٨٨ فما بعدها .
- (۳۸) المقدمة ، ص ۱۸ ؛ ۲۳۱ ( آخر الصفحة) ، مؤسسها إدريس بن إدريس ابن عبد الله بن حسن بن الحسن بن على بن أبي طالب ، انظر .
  - Ency de l'isi (art Idris); (Idrisides) 12, p. 478 sqq.
- (۳۹) البيان ، ١ ص ١٧٤ فما بعدها ؛ انعاظ ، س ١٧ فما بعدها ؛ ابن حماد ، أخبار ماوك بني عبيد ، ص ٣ فما بعدها ؟ افتتاح ؛ ورقة ٢٣ وفما بعدها .
  - ( ٤) معجم البلدان ، ١ ص ٢٧٠ .
  - ۱۷٪) اتماظ ، ص ۹۷ وهامش (۳) .
- المدها؟ عن أبي عبد الله ، انظر ، المططاء ٣ س ١٥ أما بمدها؟ العدما؟ عن أبي عبد الله ، الفطر ، المططاء ٣ س ١٥ أما بمدها؟ Ency de i'Isl (art Abū 'Abd Allah) tī, p 76.
  - (۲۴) اې حاد ، ص ۷ .
  - ( \$ 2 ) عنها ، انظر . معجم البلدان ، ٤ ص ٢٦٧ ٢٦٨ .
- (ع) اتماظ ، ض ١٨ فا بمدها ؛ ابن حاد ، ص ٦ فما بعدها ؛ المجانى ، سيرة جمفر الحاجب ، تحقيق Ivanow ، عجلة كلية الآداب ١٩٣٦ ؟ زهر المعانى ( الجزء السابخ عشر ) (المنتخب) ص ٦٧ فما بعدها ، حسن إبراهيم ، عبيد الله ، ص ٦٧ فما بعدها ،

- (٤٦) عنها ، انظر معجم البلدان، ه ص ١٩٧ ١٩٣ . اختلف في مقر سكمنه ، فيذكر المقريزي أنه كان يسكن عسكر عمرم ، بلده في نواحي خوزستان ، ثم انتقل إلى الشام التعاظ ، على مديم البلدان ، هم سر ٢٩٠ عن هذه البلدة ، انظر ، معجم البلدان ، هم سر ٢٧١ عن هذه البلدة ، انظر ، معجم البلدان ، هم سر ٢٧١ عن هذه البلدة ، انظر ، معجم البلدان ، هم سر ٢٠٠ عن هذه البلدة ، انظر ، معجم البلدان ، هم سر ٢٠٠ عن هذه البلدة ، انظر ، معجم البلدان ، هم سر ٢٠٠ عن هذه البلدة ، انظر ، معجم البلدان ، هم سر ٢٠٠ عن هذه البلدة ، انظر ، معجم البلدان ، هم سر ٢٠٠ عن هذه البلدة ، انظر ، معجم البلدان ، هم سر ٢٠٠ عن هذه البلدة ، انظر ، معدم البلدان ، هم سر ٢٠٠ عن هذه البلدة ، انظر ، معدم البلدان ، هم سر ٢٠٠ عن هذه البلدة ، انظر ، معدم البلدان ، هم سر ٢٠٠ عن هذه البلدة ، انظر ، معدم البلدان ، هم سر ٢٠٠ عن هذه البلدة ، انظر ، معدم البلدان ، هم سر ٢٠٠ عن هذه البلدة ، انظر ، معدم البلدان ، هم سر ٢٠٠ عن هذه البلدة ، انظر ، معدم البلدان ، هم سر ٢٠٠ عن هذه البلدة ، انظر ، معدم البلدان ، هم سر ٢٠٠ عن هذه البلدة ، انظر ، معدم البلدان ، هم سر ٢٠٠ عن هذه البلدة ، انظر ، معدم البلدان ، هم سر ٢٠٠ عن هذه البلدة ، انظر ، معدم البلدان ، هم سر ٢٠٠ عن هذه البلدة ، انظر ، معدم البلدان ، هم سر ٢٠٠ عن هذه البلدة ، انظر ، معدم البلدان ، هم سر ٢٠٠ عن هذه البلدة ، انظر ، معدم البلدان ، هم سر ٢٠٠ عن معدم البلدان ، هم سر ٢٠ عن معدم البلدان ، ا
  - (٤٧) شيرة جعفر ۽ س ١١٣ .
- (٤٨) نفسه، ٥ ص ١٠ ، ١ ، انظر الهمداني ، الصليحيون و الحركة الغاطمية في البين، ص ٣٩ ــ ٩ . .
  - (٤٩) الخطط ، ٣ س ١٧ س ٧ ،
- ( · · ) النيسابوري ، استتار الإمام ، تحقيق Ivanow ، مجلة كلية الآداب ، ص ٢٠٦ .
  - (۱۹) سيرة حيفر ، س ۱۹،
  - (٢٠) عنها ، انظر . معجم البلدان ، ٥ ص ٢ ٤ .
    - (۳) العاظ ، ص ۱ ۹ ۲ ۹ .
    - (٤٥) أنظر . مثلا سيرة جوذر بم
  - Ency. de l'Isi, (art Fatimites) t2, p. 93 sqq,
    - (٥٠) أنظر . مثلا حكتاب ابن حماد ، أخبار ملوك بني عبيد .
- (٥٦) غاية المواليد (من المنتخب) ص ٣٦ ٣٧ ۽ زهر المائي (من المنتخب) ص٣٦ ؟ انظر أيضا : الفرائض ، ص ١١ — ٢١؟ حسن إبراهيم ، عبيدالله ، ص ٨٠ فما بعدها .
  - (۷۰) ابن حاد ، ص ۱۶ .
- (المن عربي): Guyard ، القاظ من ١٠ ١٣ ؟ القار ، ١٣ ١٠ ( المن عربي) Fragments, p. 24 sqq.
- (٥٩) عن ذلك ع انظر ، لسان ، ٢٠ ص ٢٠ فا بعدها ؟ عبدالنعيم ، المجلد ٩ ه ، صفر ١٣٧٤ ه ، ص ٠ ٩ فا بعدها ؟
- Ency. (art al-Mahdi): Rise, p. 50 51; 103; Ivanow: 13, p. 115 sqq
- (٦٠) لسان ۽ ٢٠ ص ٢٣٢ ۽ انظر Rise, p. 103 : Ivanow تعتبرج زماً من شمسة وعشرين جزماً من النبوة .
  - (٦١) السكامل ، ٣ س ٣٤١ س ٧٧ -- ٨٨ ۽ النوبختي ، ص ٧٧ .
    - (٣٢) أين سعد ۽ ه س ه ٢٤ س ه .
      - (۹۳) الحُليفة العباسي المهدى .
    - (٦٤) الماوردي ، الأحكام السلطانية ، س ٧٧ ــــ ٩٧ .
      - (٦٥) ألسكامل ، ٦ س ٣٦٠ س ٣ .

- (٦٦) الملق ، س ١٠٨ ١٠٩ .
  - ( ١٧) السكامل ، ٦ سي ٢٠٠٠ .
    - ( ٨٦) الأحكام، س ٦ ،
- ( ٩٩) إن النمان الحالس والسايرات ، (الاعاوطة عكتبة جامعة القاهرة) ٧ ورقة ٤٧٨ ؟ انظر . Cacard :
- L'impérialisme des Fatimides, Annales de l'Inst. d'Et. Or. 6, 1942 7, p. 158,

يقول كنار عن هذا الاعتقاد إنه أقوى من الدين ، الذي أدى إلى الفتوح الأولى ، ومن مطامع الأمويين الشخصية ، ومن استفلال العباسيين الاستياء ضد الأمويين عالم .

- (٧٠) دعائم ، ١٠ س ٣ ك نظم ، ١٠ س ١٦ فا بعدها .
  - (۷۱) الاصطلحري ، مسالله ، ص ۲۲ .
    - (۷۲) البيان، ۲ ص ۲۳۸.
      - (۷۲) انظر ، مده .
- (٧٤) سيرة جعفر ع ص ١٩٢ . وكذلك يقول أبو القاسم عمد : هوالله لا أز الرحق أملك صدر الطائر ورأسه إن قدرت ه و الا أهلك دونه ، يقصد بذلك الخلافة المباسية وأملاكم النظر ، اتماظ ، ص ٩٩ .
  - (۷۵) نفسه عص ۹۸ ---- ۱۰۶
    - (۲۹) این حاد ، س ۲۷ .
    - (۷۷) این العمید ، ص ۱۹ ،
      - (۷۸) اتماظ، س ۱۰۸.
- (۷۹) هي نتنة أبر بزيد شخاد بن كيماه الخارجي في سنة ۳۳۲ / ۳۶۳ ٤ . هنهاء انظر اتماظ ، من ۲۰۹ فيا بمدها ي ابن حاد ، س ۱۸ فيا بمدها ؟ سبرة جوذر ، س ٤٤ فيا بمدها .

انظر عن المهدية ، اتعاظ ، من ١٠٥ - ١٠٣ ؟ معجم البلدان ، م من ١٠٠ فا بعدما . (٨٠) عنه ، انظر ، وقيات ، ١ ص ٢٠٩ فا بعدما ؟ انظر ،

Ency. de l'Isi (art Djawhar) ti, p. 1058.

- (٨١) انظر على الخصوص: النجوم ، ، ص ٨١ فا بعدها؟ اتماظ عص ١٣٤ فا بعدها.
  - (١٨) اغالة الأمة ، العليمة الثانية ، ص ١٣ .
  - (AT) النجوم ، ٤ ص ٧٧ س ١٩ ١٧ ۽ انعاظ ، ص ١٤٩ ١٤٩ . ٠ .
    - ( ٨٤) اتعاظ ء ص ٧٤٧ فا يعدما .

5

- (۸۵) وفیات ، ۱ ص ۲۱۹ .
  - (۲۸) اتماظ م س ۱۵۱ .
  - (۸۷) این حاد ، س ۱ گ .
  - (٨٨) حسن المجانفرة ، ٢ ص ١١ .
    - (٨٩) النجوم ، ٤ س ٧٥ س ٤ --- ه .
- (٩٠) نفسه ، ٤ س ٣٤ رميا بمدها ؟ اتمانك ، ص ١٥٨ ولها بمدها ؛ الخطط ، ٣٠ من ١٩٣٤ و ١٩٣٤ مندها ؛ الخطط ، ٣٠ من ١٩٣٤ و ١٩٣٤ (عدم و ديسبور) كالم Ency. (are Caire) fl, p. 841 sqq و ديسبور)
- (٩١) ينفي المعزر بشدة في حديث له فائدة التنجيم إلا في العلم ، عما يدل على بطلان هذا الرأي . إنظر . بعده .
- La Citadelle du Caire. M. M. A. F. (VI, : Casanova انظر (۹۷) Fasc 4; 5. Paris 1894, p. 524.
- (۹۲) اتعاظ ، ص ٤٠٤ فا بعدها . عرف بهذا الإسم اقصر قامته ورجايه ، أو لأنه في مسيره يقرمط أى يقارب ببن خطوانه ي أو لأن بهرة وجهه كانت حمراء نشبه القرمد ، وهو العلوب الأحر (الآجر) ، أو على اسم شخس أب اسمه كرميته ، فخفف الى قرمط ، أو حتى عمنى الفلاح ، انظر أيضا : نفسه ، ص ٣٠ ومامش (١) ؟ السكامل ٢ . ص ٧٠؟ يعمنى الفلاح ، انظر أيضا : نفسه ، ص ٣٠ ومامش (١) ؟ السكامل ٢ . ص ٧٠؟ يعمنى الفلاح ، انظر أيضا : نفسه ، ص ٣٠ ومامش (١) ؟ السكامل ٢ . ص ٢٠٠ قميل Bncy. (art Karmates) 12, p. 8 3 8qq.
- (٩٤) اتماظ عس ١٤٤ وهامش، عن جنابة م انظر ، معجم البلدان ٢٤٠ س٢٤١ -- ٢٤٠ .
- (٩٥) عنها ، انظر ، معجم البلدان ، ١ ص٣٦ ١٣٧ . يقول إن الذي جماما عاصمة ، هو أبو طاهر .
  - (٩٦) عنها ، انظر ، نفسه ، ٨ س ١٤٠ ١٤٤٠ -
    - (٩٧) الحكامل ، ٦ س ٥ ٠ ١ ، ٤ ٠ ١ ؟ انظر ،

Rise, p. 75 sqq.

- (۹۸) اتماط به س ۱۹۳۹ فا بعدها ؟ المبر به با س ۸۸ ۸۹ ؛ انظر مصن إبراهيم عبيد الله با س ۲۹۷ فا بدها ؟ Carmathes, 12, p. 69. : de Goeje ؛ انظر مصن
  - . 29 or colo iti 8 vo . 4 & A or Blat (99)
  - و من ۱۸۱ و انظر د ۱۸۰ و انظر د ۱۸۰ و ۱۸۱ و ۱۸ و ۱۸۱ و ۱۸ و ۱۸۱ و ۱۸ و
    - (۱۰۱) عنه ، انظر ، ونیات ، ۱ س ۱۳۶۰

- (١٠٢) انماظ ، ص ٨٠ . يقول المفارية والمصريين .
  - (١٠٣) نفسه عس ٢٥٦ فا يعدما .
- (١٠٤) حسن الحاضرة ، ٧ ص ١٢ ؟ النجوم ، ٤ ص ٧٤ -- ه٧ .
  - (٠٠٠) النجوم، ٤ من ٢٨٠.

#### المصل المالى

(۱) عن سيرته مثلا ، انظر ، الحطط ۽ ۽ ص ٦٨ فما بهدما ۽ ادريس عماد الدين ، عيون الأخبار ، ٧/٦ ورقة ٢٢١ فما بعدما (مكتبة الهمدائي) ، وفيات ، ٣ ص ؛ فما بعدما ۽ انظر ، عنان ، الحاكم بأمر الله ۽ De Sacy :

Bxposé de la Religion des Druzeset Précédé d'une introduction et de la vie du khalife Hakem Biamr Allah Paris 1838 th. Éncy de l'Isl (art al-Hakim Bi Amr'allah t2, p. 238-9.

- (۲) يقول ادريس : الثالث أو الرابع من شهر ربيع الأول ، عبون ، ۷/٦ ، ورقة ۲۲۱ . ر
  - (٣) المعلط ، ٢ ص ٢٠٧ س ٩٩ -- ٢٩
- (٤) انظر ملحق لكتاب سير الآباء لسويرس بن المقفع ، مخطوطة مصورة بدار الكتب برقم ٦٤٣٤ ح ، ٣ ورقة ٠٠ .
  - (ه) عاريخ السامين ، س ٧٤٧ .
- (٦) يحبى ، ص ٤٤٧ ؛ انظر . عنان ، الحاكم ، ص ٢٤٤٧ . توفيت سنة ١٤١٥ ولدت المحبى ، عن خمسة وخمسين عاما، وعلى المكس يقول المقريزى إنها ولدت هام ٥٠٠٧/٣٠ ، وتوفيت عام ٥٠٤٤ / ١٠٣٤ ، فرينا هذا التاريخ الأخير مبالغ فيه ١١. المعاطع ٢ ص ٣٣٣ أما ابن إباس فيسميها ستالنصر ، تاريخ مصر ، بولاق ١٣١١ هـ، ١ ص ٧ ٥ ص ٤ .
  - (٧) يحيى ، س ٧٣٧ ، ابن العميد ، س ٧٤٧ .
    - (٨) انظر . عنان ، الحاكم بأمر الله ، ص ٧٧ .
      - (٩) عيون ، ٦/٧ ورقة ٢٧١ .
      - (١٠) الكامل ، ٧ ص ١٧٧ س ٦ .
  - (١١) انظر . كتابنا: نظم الفاطميين ( فصل الإمامة ) ، الجزء الأول .
- (١٢) الخطط ، ٧ س ٢٩٠ س ١٤ -- ١٥ . يقول إدريس: أطلمه الله على علم آبائه عيون ٧/٩، ورقة ٢٢٢ .
  - (١٣) عيون ۽ ٦/٧ ۽ ورقة ٧٢١ .
- (١٤) نهاية الأرب ( عطوط بدار السكتب ) ٢٦ ورقة ٥٠ ؛ انظر ? عنان ، الحاكم ، ص ٢٤ وهامش (٣) .

- (۱۵) اختلف فی التاریخ قثلا المقریزی یقول عشری شهر رمضان انظر ، وفیات سی ۳ س ده -- ۵ ه .
- (١٦) عن الايوان ، انظر. الحفاظ ، ٣ س ٢٣٢ قما يعدها ؟ نظم ، ٣ ص ١٩١ -- ١٩٢ . ١١٢ . بناه العزيز في سنة ٣٩٩/٣٦٩ -- ٩٨٠ .
- (١٧) اتماظ ، ص ١٨٨ . عن هذا السرير ، انظر ، اظم ، ٢ س ١١٢ -- ١١٣ --
- (١٨) عنها بالتقصيل ، انظر ، صبح ، ٣ ص ٤٧٢ ٣ ؛ نظم ، ٢ ص ٦٥ ٦٧ -
  - (٩٩) النمان ، كتاب الهمة ، س ١٠٠٠
- (٧٠) الخطط ، ٤ من ٦٨ ، عن هذا اللقب بالتفصيل ، انظر ، نظم ، ١ ص٧٧ ٧٧٠
  - (۷۱) انظر ، بعده ،
  - (٣٢) دعائم ، ١ من ٥ ؟ عنه بالتفصيل ، انظر ، نظم ، ١ من ٧٤ ٥٧ .
    - (۲۳) المططعة س ۲۸.
    - (۲٤) این ایاس ، ۱ س ۲۷ ؟ انظر ، نظم ، ۱ س ۷۰ ۰
    - Siasset Nameh. trad Schefer, p. 135 (۲۰)
      - (۲٦) المططع ٢٠ ص ٥ ، ١٥ ، ١٨ ، ٢٠ ٣٠٠ .
- (۲۷) :اصرخسرو، سفرنامة ، تحقيق بحيبي المشاب ، القاهرة ١٩٤٥ ، س ٢٠٤ ، ٧٥ -
  - ( A Y ) الخطط ، ۲ س ه ۱ ؟ ۲۷ .
- (۲۹) نفسه ۽ ۲ مي ۲۰۹ ۳۱۱ ۽ ۳ ص ۱۸ س ٤ ۽ انظر ، نظم کا ٠
- (٣٠) سفرنامة ، س ٥٠ ٥٠ ؟ الـكامل ، ٧ س ١٧٨ س ٩ يانظر ، نظم ، ١٠ ص ١٧٨ س ٩ يانظر ، نظم ، ١٠ ص
  - (٢.١) التعطيط ، ۴ س ١٧ س ٢٧ -- ٢٨ ؟ ٤ س ٦٧ س ٢٣ س
    - (۲۲) افسه ، ۲ س ۲۱ ؟ ۱۰ ،
    - (٣٣) المسام ع س ١٧ س ٢٨.
- (٣٤) سفر نامة ، س٣٥ ك الخطط ، ٣٠س٣ ك انظر ، نظم ، ١٩٩١ ١٩٠٠
  - (ه ٣) على الخصوس مراجع الصليبيين .
- (۳۹) الخطط ، ۴ س ۰۷ ۸۰ ؛ یحبی ، س ۱۸۰ ۱۸۱ ؛ ذیل تاریخ دمشق. س ٤٤ و ه٤ ؛ حسن إبراهيم ، تاريخ الدولة الفاطمية ، الطبعة الثانية ، س ۲۲۳ .

- ١٧٧) المطط ٢٥ ص ١٧ ١٨ . عنوا بالتفسيل ، انظر ، نظم ، ١ ص ٧٨ فا بعدها.
- Druzes I, P. CCLXXXIV-CCLXXX V. : de Sacy انظر مِلاحِظة (٣٨)
  - (۳۹) انظر ، Répertoire, 6, p. 20.
  - (٤٠) اتماظ ۽ س ه ٩ ۽ ٧٠٧ ؟ ٣٠٣
    - ( 13 ) السكامل ، ٧ من ١٧٨ .
- (٤٣) عنه به انظر . الخطط ، ٣ ص ؛ فما بمدما ؟ وفيات ، ١ س ١٥٥ --١٥٦ ؟ السكامل ، ٧ ص ١٧٧ --١٥٦ ؛ الروفراوري ، ذيل كتاب تجارب الأمم ، تحقيق السكامل ، ٧ ص ١٧٧ ، المرفراوري ، ذيل كتاب تجارب الأمم ، تحقيق Amedroz ، وسكون الراه ، وفتح الجم ، انظر . وفيات .
  - (۲۴) انظر ، وفيات ، ١ ص ٦ ه ١ .
  - (٤٤) هى كامة فارسية ، ممناها السيد أو السكبير . صبح ، ه ص ٢٥٧ . و نلاحظ أن عنان (ص ٤٤) أخطأ بقوله ، إن أستاذ هو لقب من ألقاب الوزارة في الدولة الفاطمية ؟ وإنا هو لقب لرجال القصر الفاطمي . عن هذه المنصب بالتفصيل ، انظر . نظم ، ٢ ٢٠ وهامش
    - (ه ٤) السكامل ، ٧ س ٧٧١ ١٧٨ .
    - (۲ ٪) اارودراوری ، ص ۳۳۰ فا بعدها .
      - (٤٧) التخطط ع ٣ ص ١٨ س ٢٠.
      - (٤٨) ذيل عرص ه ع فا بعدها .
      - (۹۹) الروذراوري ه ص ۱۳۶ .
  - ( ٥) المخطط ، ٣ ص ٤ ؟ شرح اللمعة ( مخطوط بجامعة القاهرة ، برقم ٢٧ . ٤) ورقة . .
    - (٤١) الخطط ، ٣ ص ٤ ص ١ ؟ ص ١٨ ص ٤٠
      - (٥٧) يحيى ، س ١٨١ س ٥٠ .
        - ( ، و) العصاط ع من ه .
  - (08) ابن اياس ، ١ ص ٥٥ ٢٥ حواسل ، جمع حاصلي ۽ انظر . صبيع ، ٣ عي ٢٠٠٠ ١٠٠٠ عنظم ، ٢٠ ص ٢٠٠٠ .
  - (٥٥) سير الآباه ، ٣ ورتة ٥٥ . يقول ابن القلاندي إن الذي مهاه بالوزغةمو ابن عمار . فيل ، ص ٥ سير الآباه ، ٣ ورتة ٥٠ .
    - (٥٦) الرفراوري ، ص ۱۳۶ ۲۲۷ :

- (٧٠) عيون ، ٦/٧ ورقات ٢٧٦ فما بمدها ۽ ذيل ، ص ٥٥ فما بمدها .
- (۵۸) عن هذا الدستان ، الذي ينسب إلى أبي المسك كانور الأخشيدي ، انظر . الخطاط ، ۲ من ۲۳۲ ۲۳۲ .
- ( ٥٩) انظر نفسه ه ٣ ص ٣٤٨ فما بعدها المختلف فيسن بناه ، وربحا بني في عهد العزيز ، وهدم عدة مرات ، وأقيمت به الاسلاحات . فيذكر إدريس أن الحاكم قصد عمارة بستان اللؤلؤة عيون ، ٧/٦ ورغات ٧٣٧ -- ٣٣٨ .
- ( 7 ) اختلف فى تاريخ قتله ، فيقول ابن خاكان ته ۱ جادى الأولى ١٠٥ / ٣٩ أبريل ١٠٠٠ ، أما ابن الأثير فيقول إن قتله فى سنة ١٨٩ / ٣٨ ، انظر ، السكامل ، ٧ ص ١٨٠ ، ويؤيده الرذر اورى ، ص ٣٣ ؛ انظر أيضا وفيات .
- (۹۱) انظر . شطوطة انماظ طوب تبرسراي ١٥٥ ب ؟ انظر . الشيال ، مجموعة الوثائق الفاطمية ، ١ ص ١٣١ - ٢٠٩ .
  - (٩٣) أورد للقريزي التاريخ ۽ الخطط ۽ ٣ ص ٨٥ . .
    - . (۹۴) يمين ، ص ۱۷۸ می ۹۴) .
    - (١٤) عيون،٦/٧ورظت · ٢٢ ٢٣٠.
- (١٥٠) يقول الحاكم إن برجوان : هاستصفرني واستصبأني ، عبون ٢/٧ورقة ٢٢٦.
  - : de Sacy نقلا من (١٦)

Diuzes , Introd. tl, p. CCXCIV-CCXCV.

#### القصل القسالث

- (۱) عبون ، ۲/۷ ورقات ۲۲۲ -- ۲۲۳ . انظر ما أورده الداعيمة حيد الدين الكرماني ، عن النبشير به في التوراة .
  - (٢) نفسه ، ورقة ٢٢٤ س ٧.
    - (4) Hiddal 5 V 2 38 1 .
- (٤) عن هذه القصور بالنقصيل ، انظر . نفسه ، ٢ ص ١٤ فا بعدها ، ٢٢٧ فا بعدها ؛ ٤٢٢ فا بعدها ؛ ١٤ فا بعدها ؟ انظر
  - Essai sur l'histoire et sur la topographie du Caire (M. M.A.F.) : Ency de l'Ist (art Caire) II, p. 842. II, : p. 428.9.

- (ه) الخطاط ، ٣ س ٤٤ ۽ انظر Ravaisse ، به س ٤٤ ۽ انظر Essai, I, I, p. 429. : Ravaisse
- (٦) أمسه ، ٧ ص ٢٥٣ فا بعدها . عن الخرّائن بالنفصيل عانظر ، نظم ، ٢ ص ٢٠ قا بعدها .
  - (٧) نفسه ، ۲ من ۲۹۳ س ۹۹ .
- (۸) انظر مثلا ما أورده المقريزي عن ثروة كل من السيدتين رشيدة وعيدة ، ابنق المعز . الغطط ، ۲ س ۲ ۲ س ۱۷ سـ ۱۸ وها، ش .
- (٩) نفسه ، ٣ ص ٨ س ٢٠ ٢٦ " كانت خزائنه متعددة ، منها : السكسوة والمال.
   والسكتب والأشربة وغيرها .
  - (۱۰) ابن ایاس ، ۹ س ۹ ه .
  - (١١) الخطط ، ٣ س ٥ ه س ١٠ .
  - (۱۲) صبح الأعمى ، ٣ ص ٤٨١ ﴾ انظر ، نظم ، ٣ ص ١٩ -- ١٢ .
- (۱۳) يحيى ، س ۲۰۷ س ۱ . لعل كل ما أوردناه هذا يننى ،ا أورده حسن أبراهيم عن أن الحاكم كان مشهوراً بحب العظمة ، وجم التروة ، وذلك دون أن يشير إلى مرجم يؤيد كلامه . انظر . توله في كتاب : تاريخ الدولة الفاطمية ، الطبعة الثانية ، س ۲ ه ه .
  - (١٤) يحيى ، من ٢٠٦ س ٢١ -- ٧٣ .
    - (١٥) نقسه ۽ س ٢٠٩
  - (١٦) السكامل ، ٤ من ١٥٤ ي انظر . التاريخ السياسي ، ٢ من ٢ ه.
    - (۱۷) یحیی ، س ۲۰۰ س ۲۱ .
  - (١٨) عنها ؟ انظر ما الخطط ع ٢ س ٥٥٧ فما بعدها ؟ نظم ع ٢ ص ٤٠ ١٠٠٠ .
    - (١٩) عنها كانظر ، نفسه ، ٢ ص ٢٥٣ كانفسه ، ٢ ص ٣٤ ٣٠ .
      - (۳۰) شذرات ، ۳ س ۱۹٤ .
        - (۲۱) یخیی ، ص ۲۰۸ س ۲
      - (۲۳) نفسه ۽ ص ۲۰۵ ۲۰۸ .
- (٣٣) عن هذه الحكامة ، انظر الخطاط ، ٤ ص ٧٨ س ٩ --- ٠ ؟ نظم ، ٧ ص ٩٠٠.
  - ۲٤) النجوم ، ٤ ص ٧٩ ص ٦ .
  - ( ٧٠) الخطط ، ٤ س ٧٧ ( آخر الصفحة ) .
- (٢٦) عنها بالتقصيل ، انظر ، التجوم ، ٤ من ٧٩ فا بعدها ك صبيح ، ٣ من ٣ م ه فا بعدها .

- (٧٨) الخطط ، ٤ ص ٧٣ س ٦ فما بعدها .
- (۳۹) وفيات ، ۳ ص ۷ . يظهر من رسائل الدروز أنه بدأ في ذلك ، سبع سنوات Druzes. p. CCCCLXVI VII, et n. : De Sacy قبل فقده ، انظر ملاحظة (۲۰۰) يتميى ، ص ۲۲۲ ؛ ۲۲۲ .
  - (٣١) عنها ، انظر ، الخطط ، ٣ ص ٣٩٧ -- ٣٧٣ ۽ نظم ، ٧ ص ٩٩.
- (٢٢) مثلا . صبيح ، ٣ ص ١٩٥٥ -- ١٩٥٥ انظر . نظم ، ٧ س ٠٠٠ سه ١٠٠.
  - (٣٣) يحيي ، س ٢٠٠ س ١٦ -- ١٨ .
    - (٣٤) نفسه ع س ٧٧٧ س ٠ -- ٦ .
- ( 6 ؟) الخطاط ع ي ص ٧٧ س ١٠ . علها بالتفصيل ، انظر ، نظم ، ٧ ص ٧ ١ ١٠ . ١٠
  - (٣٦) يحيى ، س ٢٧٤ س ١٥ --- ١٥ .
- (۳۷) أورد ذكر هذه الجوامم المقريزي في انساط، ورفات ٦٦ أ ٦٩ أ م انظر يجموعة الوثائقي، ١ س ٥٩ وهامش. يدله هذا على أن الحاكم كان شخرج إلى الصلاة في كل جمعة من شهر رمضان ه كا كان الحال حينا كانت هواشيم بالمفري ( انظر . سيرة ، جوذر ، س ١٦٢ ) ، وهل المكس تذكر كتب الرسوم عأن الركوب يكون أيام الجمع الثلاث الأخيرة من شهر رمضان ، ولا تخرج عن جرامع الأزهر والحاكم وعمرو . انظر ، مثلا صبع ، ٣ من شهر رمضان ، ولا تخرج عن جرامع الأزهر والحاكم وعمرو . انظر ، مثلا صبع ، ٣ من ٣٠ م ٢٠ ه ؟ نظم ، ٣ من ٩٥ أما بعدها ، وربحا يكون العاكم صل في جامع راشدة س ٣٠ كا يذكر المقريزي حس فلا ته هو بانيه ، الخطعة ، ٤ من ١٣ ؟ انظر ،
  - ( ۴۸ ) ولاة ، س م ۱۰ .
- (٣٩) الخطط ، ٢ من ٣٥٣ فا بعدها ي ٣ من ٣٧٧ ؛ اظم ، ٧ من ١٠٧ فا بعدها . يقاله إنه احتفره ، و عا بعد أن طم "
  - (١٠) المخطط ، ٤ ص ٧٧ س ١ ؟ ٣ ص ٧٣٠ .
- العنه بالتفحيل: انظر وصبيع عام م ١٩٨ فا بعدها ؟ نظم عام م ١٩٠ فا بعدها ؟ نظم عام م ١٩٠ فا بعدها .
  - ( ۲ ٪ ) الخطط ، ۲ س ۲۲ ۲۷ ، يذكر المقريزي وظيفة صاحب الستر .
- (٤٣) المنطط ، ٤ سي ٧٢ كي يحبي ، ص ٢٠٥ . يقول المهاد إنه نهى عن تقبيل الأرضاله . انظر . شذارات ، ٣ ص ٢٩٣ .
  - (11) الخطط ، ٤ ص ٧٧ -- ٧٧ ؟ حفر نامة ، س ٤١ ؟ نظم ، ٧ س ٠٠٠ .
    - (ه ٤) المتعلما ، ٩ ص ٧٧ ۽ أنظر . أظر ، ١ ص ٧٩ .
      - (٢٤) انظر ما سمق في مكاتباته ؟ و مده .

(م سه ۱۴ الحاكم بأمر الله)

- (٤٧) رسائل الدروز ، برقم ٥٩٧١ (المسكنتبة الأهلية بباريس) ورقة ٦ .
- (٤٨) الخطط ، ٤ ص ٧٧. وعلى خلاف ذلك ، أورد السيوطى وغيره من المؤرخين السنة المتعصبين ، أنه أمر الرعية إذا ذكره الخطيب على المنبر أن يقوموا على أقدامهم خضوعاً واعظاما لذكره ، واحتراما لاسمه ، انظر ، حسن المحاضرة ، ٢ ص ١٣ .
- (٤٩) الخطط ، ٤ س ٦٨ (آخر الصفحة) . وذلك في سنة ٣٨٩ ، وهي سنة قتل يرجوان ، على حسب قول المقريزي .
  - (٠٠) ــ الآباء ع م ورقات ٥٠ ١٥٠.
    - (٥١) نفسه ، ورقة ٥٠ .
    - (۲۵) شفرات ، ۳ س ۱۹۶ .
    - (٣٥) سير الآياء ، ٣ورقة ٣٠ .
  - (٤٥) نفسه ، ٣ ورقة ٥٥ ۽ اليخطط ، ٣ ص ٢٧ .
  - (٥٥) النجوم ، ٤ ص ١٧٧ ص ٣ -- ٤ ؟ انظر . عنان ، العاكم ، ص ٦٠ .
    - (٥٦) عبون ، ٦/٧ ورقات ٢٣٧ -- ٣٧٣ .
      - (۷۷) يميي ۽ س ۲۰۵ س ۱٤ ۱۵
        - (۵۸) نقسه عس ۱۸۵ س ۲۰۰
    - ( ٩٠) الخطط ، ٣ س ٣٧ -- ٣٧ ؟ ٤ ص ٧٠ .
- (۳۰) عن هذا بالتفصيل ، انظر مثلا : النجوم ، ٤ ص ١٨١ -- ١٨٧ ؟ يميى ، ص ٢٠٤ ؟ يأن العميد ، ص ٢٠٩ -- ٢٠٠ فا بعدها ؟ عنان ، الحاكم ، ص ١٩٩ .
  - (٩١) يحبي ، ص ٢٢٤ .
  - (٩٧) أورد يحيى هذا التاريخ.
  - (۱۳) نفسه و من ۲۷۵ ۲۲۶ .
  - (٩٤) الخطط ، ٤ س ٧٣ س ١ -- ٣ .
    - (٦٥) المسه ع ٤ ص ٨٨ .
  - (۹۹) مجيى ، ص ۲۲۳ ۲۲۳ . وذلك في سنة ۱۰۱۷/٤٠٨ .
    - (٦٧) ابن اياس ، ٥ ص ٧ ه ( الأسطر الأغيرة ) . :
- (٩٨) الخطط ، ٣ ص ٤٠٤ فما يعدها ؟ ٤ ص ٧٤ س ٢ ؟ اين الصيرق ، الإشارة إلى من ١١ س ٢ ك الفار . الفار . الفام ، ١ ص ٧٨ --- من الوزارة ، تحقيق عبداظة مخلص، ١ ٩ ٠ ، ص ١ ٩ ٠ ؟ ٣٠ ؟ انظر . الفام ، ١ ص ٧٨ --- ٩٧ و هامش .

(٦٩) ابن حاد ، ص ٥ ه . يقول De Sacy : ظهرت الوساطة في عهد شيركوه ، لما حكم في مصر أيام الماضد ، وأعطيت لابن الجليس ، وذلك بالاعماد على المقريزي

Druzes tl, (Introd) p. CCLXXXIII. . انظر

- (۷۰) یحیی ، س ۲۰۹ س ۱۷ --- ۷۰ ؟ ۲۲۰ س ۳.
  - (۷۱) این (یاش ، ۱ س ۵ مس ۹۳ ۱۶ 🖟
- (۷۲) السكامل ٤ ٧ ص ١٨٠ س ٥ ، علهم ؛ انظر ، Zambaur :

Manuel de genéalogie et de Chronologie pour l'histoire de l'Islam, p. 94-96.

- (۷۴) ابن غلبون ، كتاب التذكار ، فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار . تشره وعلق عليه طاهر أحمد الزارى ، عام ١٤٣٩ه .
- (٧٤) الخطط ٣، ٤٨ --- ٤٤ ؟ ٤س ٦٨ ؟ يُحيى ، س١٨٥ ، ذيل ، س٢٥٥ و الحديد (٧٤) الخطط ٣، ١٩٥ س ١٩٥ ؛ انظر حسن إبراهم ، الدولة الفاطمية، س ١٩٥٠ .
  - (٥٧) سبر الآباء ٤ ورقة ٤٥.
    - (۲۱) ذیل ، س ۲۰
- (٧٧) أبو صالح ٤٠ ( ص ٥١ ) ؟ الخطط ، ٣ ص ٤٨ ٤٠ ، ٤ ص ٣ ؟ ذيل، ص ٣٠ .
- (۷۸) الخطط، ٣ س ٢٦ ٢٤ ۽ ٤ س ٦٨ ۽ ٧٠ ٧١ ۽ يحبي ، س ١٩٨. فا بعدها ٤ عيون، ٦/٧ ورقة ٧٤٧ فا بعدها ۽ ان منجب، الإشارة، ص ٣٧ - ٢٨.
  - (۷۹) الـــکامل ، ۷ س ۲۳۵ س ۱۸ ۰۰
- (۱۰) یحیی ، س ۱۹۶ س ۱۶ ۲۰ ی ۱۹۹ س ۲۰ ۱۰ روذبار هی أماكن تقع فی جهات مختلفة علی الانهار السكیدة ، و تطلق علی قری من بغداد ، انظر ، معجم البلدان ، ۲۹۸ – ۲۹۸ .
  - (۸۱) يحيي ، س١٩٦ ١٩٨ ۽ الخطط ، ٣ ص ٢٣ ؛ ذيل ، ص ٦١ .
- (۵۲) يسميه إدريس أبو الفرج القسورى . انظر . عيون ٧/٦ ، ورقة ٢٥١ . وهو منسوب على ما يبدو بحسب ملاحظة حسن إبراهيم إلى بني قشير ، قبيلة كانت نقيم في البصرة (١ نظر . دولة الناطمين ، ص ٢٠٧)، ولكنا نرى أن النسبة الصحيحة إذا كانت إلى قشير تكون قشيرى ،
- ( ٨٣) اتظر نص الكتاب بالملحق ؟ نقلا عن عيون الأخبار ، ٧/٦، ورقات ٨٤٨ فا بعدها .

(۸٤) عبون ، ۱ / ۷ ورقات ۲ و ۲ س ۲ ۲ ب انظر ، ۲ مون ۱ به ۲ ب انظر ، ۲ مون ۱ به ۲ به انظر ، ۲ مون ۱ به ۱ مون ۱ به ۱ مون ۱ به ۱ مون ۱

( ٨٥) يعين ، ص ١٩٨ \$ ٢٠٤ و الخطط ، ٤ ص ١٧ - ٢٧ .

(٨٦) قسه ، س ٢٠٣ ؛ نفسه ، ي س ٢٧ -- ٢٧ ؟ ابن منجب ، الإشارة ، ٢٩ .

(AV) يحيى ، مر ٢٠٩ ؟ العنطط ، ؛ دور ٤٧.

(٨٨) نفسه ؟ نفسه ي ابن منجب ، ص ٠ ٧٠ .

(۸۹) یحیی ، س ۲۱۹ -- ۲۷۰ ؛ این منجب ، ص ۳۰ -- ۲۷ ، یقول القریزی ال الحاکم استوزر المخطیر رئیس الرؤساء أبر الحسن عمار بن کلد ، فی آخر عهد، ، الحطط، ۳ -- ۲۹۷ ،

(٩٠) يحيى عص ٤٩ س ١٩٤ س ٥٠ -- ٢١ ۽ الفطعل ع عرب ٢٧ .

(۱۹) الروذراوري ، س ۲۸۷ --- ۱۸۷ ---

(۹۳) این میسره ص ۲ ؛ انظر Mann نظم ۱ (۹۳) باین میسره ص ۲ ؛ ۱۳ انظر ۱ که ۳ انظم ۱ م ۱ ص ۹۸ وصف الشاعر وصول الیهود الله أعلى الناصب ، فقال :

هيهود هذا الزدان قد بانوا غاية آمانهم وقد ملكوا العز فيم ، والمال عنده ، يرمنهم المستشاو والملك باأصل مصر الن تصحت الم تهودوا ، قد تهود القلك

يبدو أن هذا الشعر قبل في عهد المستنصر حقيد الحاكم . حسن المحاضرة ، ٣ من ١٩٦٠ .

(٩٣) بلغ من حال عؤلاء السلخطين أن كهبأ عدام شكاية كتب فيها العزيز ، بالذي أهز جميع النصارى بلسطورس ، وأهز جميع اليهود بحنها ، وأذل جميع السلمين بك إلا ، ارحتهم وأزحت عنهم هذه المطالم ، ابن اياس ، ١ س ٨٤ - ٢ ل ، الكامل ، ٧ ص ١٧٦ .

(۹۱) الروشراوري ، س ۱۸۲ --- ۱۸۷ ---

(۹۹) یعین د س ۲۰۳ س ۱ -- ۳ .

(٩٦) عن هذا ، انظر . الأحكام السلطانية ، ص ١٤ فا بعدهما ، الأحكام السلطانية ، ص ١٤ فا بعدهما ، الأحكام سن ١٩٥٠ - ١٥١ .

. (۹۷) اتماظ ، س ۱۹۵ ،

(٩٩) المعلط ، ٢ ص ٨٤٧ -- ٥٧ ؟ انظم ، ١ ص ١٥٥ .

. 44-47 0 77 0 2 . bbl (99)

(١٠٠٠) ابن اياس ۽ ١ س ٢ هيس ٤٤ سه ١٠٠٠)

(۱۰۱) وفيات ، ۳ س ٧ .

```
(۱۰۴) عیون ، ۲/۲ ورقه ۲۳۲ .
```

<sup>(</sup>۱۱۸) ابن حاد ، ص ٥٠٥ .

من ١٧١) انظر . اين اياس ، ١ من ٥٥ ؟ انظر . حدر ابراهيم ، دولة الفاطميين ه

<sup>(</sup>۱۲۲) عنها بالتفصيل ، أنظر - الخطط ، ٣ ص ١٩٦ فما بعدها ؟ الخلم ، ١ ص١١٧ - ١ مد ١١٥ م ١ م ١١٥ - ١ مد ١١٥ م ١١٥ م المنابق مكان اسمه المقس ، وعر الأزبكية الحالية ، كان يجلس عنده جابى عذه المضريبة ، فعرف الإسم ، وعرفت الضريبة بالمسكس .

<sup>( \$ 7</sup> أ) إغاثة الأمة ، ص ١ ا فما بصدها ؟ يحيى ، ١٩٤ - ١٩٥ .

```
(۱۲۰) صبح ، ۳ س ۱۰۵ ؟ انظر . نظم ، ۲ ص ۱۰۵ م
```

- (١٧٦) الخططء ٢ ص ١٦٨ س ١٤ -- ١٥ كا ي ص ١٩٠
  - (۱۲۷) این المبری عص ۳۱۹ فا بدها .
- (۱۲۸) ولاة ، ص ۱۸۹ -- ۱۹۹ ، ۱۹۵ -- ۱۹۹ ، عن ذلك بالتفصيل ؟ انظر م نظم ، ۱ ص ۱۶۰ فا بعدها .
  - (١٢٩) عيون ، ٦/٧ ورقة ٢٢٧ .
    - (۱۳۰) يحيي ۽ س ۲۰۹ س ۲
  - (١٣١) ولاة عس ١٩٥ -- ٥٩٥ .
  - (۱۳۲) أفسه ، س ۹۹ هـ -- ۹۹ ه ني اليخطط ، ٤ ص ٩٩ ه
    - (۱۳۳) صبح ، ۱۰ می ۴۸۵ ۳۸۸
    - (١٣٤) يحيى ، س ٥٠٠ (آخر الصفيعة) .
      - (١٣٥) ولاة ، س ٩٩٥ ٣٠٠ .
  - (١٣٦) نفسه ، ص ٦٠٣ -- ١٠٨ ۽ الخطط ، ٤ س ٧٣٠
- (١٣٧) ولاة ، س ٣٠٨ فما بمدها ۽ رفع الأصر ، ورقة ٤٣ ب وما يليها ۽ انفلو ... حسن إبراهيم ، دولة الفاطميين ، س ٣١٠ — ٣١١ .
  - (۱۳۸) این ایاس ، ۱ س ۵۰ -- ۲۰ .
  - (١٣٩) الخطط ، ٤ ص ٧٧ س ٧ ـ ٤ .

### الفعمل الرابع

- (١) عيون ، ٦/٦ ورقة ٢٢٤ س ٦ ـــ ٧ -
- ا أيظر ما أورده الغشاب الله عن ناصرخسور الكالم (ع) المخلوم المعالم ا
- (٣) ابن سعد ، طبقات ، ٥ ص ٢٨٣ س ١٥ ۽ انظر ، طبيد ، الدولة العربية ، ٢ ص ٩٩ ،
  - (٤) حسن المحاضرة، ١ ص ١١٨ فما بعدها ..
- (ه) نفسه ، ١ س ٩٨٩ فا بعدها ۽ الخطط ، ٤ س ١٤ س ٢ فا بعده. عنه ۽ انظره وفيات ، ٢ ص ٢٠٠ فا بعدها .
- (٦) نفسه ، ١ ص ١٧١ فا بعدها ؟ نفسه ، ٤ ص ١٤٥ -- ١٤٦ . عنه ؟ انظر ه وفيات ، ٧ س ٢١٤ فا بعدها .
  - (٧) عن ذلك بالتفصيل ، انظر . الخطط ، ٤ ص ٤٩ فا بعدها .

- (A) عنه على المخصوص ، انظر .
- Ency de l'Isl (art 'Abd Allâh B. S.ba) t I, p. 30.
- (٩) فضائل مصر ، مخطوط بالمسكمتية الأهلية بباريس ، برقم ٧٧٧ ، ورقة ١٩٣ .
- (۱۰) هي السيدة نفيسة ابنة الحسن بن زيد بن الحسين بن على ، توفيت عصر في ۲۰۸/ ٨٠٤ وكان رُوجها بريد دفتها بالمدينة ، فسأله أهل مصر أن يدفنها عندهم لأجل البركة . عنها، انظر ، وفيات ، ٣ ص ٨٦ ، الخطط ، ٤ ص ٣١٣ ها بعدها ؟
  - Ency. de l'Isl (art al Saivida, Nafîsa) t3. P. 883.
- (۱۱) هي السيدة زيف ابنة يحبى بن زيد بن على بن الحسين بن على . عنها ، انظر . ابن جبير ، س ۱۳ ، ۽ على مبارك ، الخطط ، ٥ س ١٠.
- (۱۲) هي السيدة كائنوم (كاشم) بنت القاسم بن محمد بن جعفر الصادق. عنها ، الظر المخطط ، ٤ ص ٢١٦ . ابن جبير ، ص ١٦٠ .
- (۱۳) یختوی قبره علی رأس زید بن علی بن الحسین ، وقد دفن عصر أیام هشام ابن عبد الملك ، الخطط ، عص ۳۰٦ فما بسدها ؟
  - Ency de l'Isi (art Zaīd b. 'Ali) t4 p. 1260.
    - (١٤) النفطط ، ٤ س ٥٥١ س ٨ -- ٩ .
      - (١٥) انظر . قيله .
      - (١٦) البيان ، ١ س ١٨٧ .
        - ۱۱۵) انظر . قبله .
    - (١٨) اتماظ ، س ١٤٨ فما بعدها ، ويخاصة ص ١٥١ .
      - (١٩) التعطط ، ٤ س ١٤٦ س ١٠ .
      - (۲۰) نفسه ، ٤ ص ١٩ س ١٩ --- ٧١ .
      - (٢١) ولاة ، ص ٤٤٠ . وذلك في سنة ١٩٧/٧٩٠ .
    - (٢٧) عن هذه الخصائص الشيعية ، المغلل ، المخطط ، ٤ ص ٩ ه ٩ --- ٧٥٧ .
      - (٣٤) دعام ، تحقيق آصف فيضي ، ١ ص ٧٧٠ .
- (٢٤) الخطط، ٤ ص ١٤٥ ١٤٦. كان المصريون يجهرون بها قبلا في أيام السلامهم أيام تشيمهم ، وقطعت في عهد المباسيين منذ ٢٥٧/٧٥.
  - (۲۵) اتماظ ، س ۹۹۸ س. ٥ ٦ .
- (٢٦) المخطط ، ٢ ص ٩٨٨ ؟ انظر ، كاشف النطاء ، ص ١٥٤ . يمرض وجهه نظر الشيعة بصفة عامة .
- (۲۷) الخطط ، ۲ س ۲۲۲ فما بعدها بم انظر . نظم ، ۲ س ۲۲۹ ۱۲۸ اختلف في تاريخ وصاية النبي الله ، فقيل عام ۷ هـ (۲۲۸ م) ، في أثناء عودة النبي من المديبية ب

وقبل في سنة ١٠ هـ ( ٣٣٣ م ) ، في آخر حجة للنبي ۽ وذلك في غدير خم وهو مكان بين مكة والمدينة .

(۲۸) نفسه ، ۷ ص ۲۸۹ قما بعدها ؟ انظر ، نفسه ، ۷ ص ۱۲۸ --- ۱۳۹ ، عن مقتل الحسين بالتفصيل ، انظر ، الحولة العربية ، ۷ ص ۹۷ فما بعدها .

(۲۹) النجوم ، ٤ ص ١٣٦ س ١ -- ٣ .

(۳۰) نقسه ، ٤ ص ٧٧ . لما استقرالمار بالقصر جمع الناس ، فسل سيغه ، وقال : همشا نسبي » ، و نثر عليهم ذهبا كبيرا ، وقال : « هذا حسبي » ا

(٣٠) نفسه ، ٤ ص ٢١٦ . فناد قيل له :

إذا سمعنسا تسبسا منكرا يتلى على المنبر في الجامم . ان كنت فيا تدعى صادقا فاذكر أبا بعد الأب الرابعر

(٣٢) انظر مثلا صبح الأعشى ، ١٠ ص ٤٢٤ --- ٤٣٩ .

(٣٣) عنه ، انظر . الخطط ، ٤ ص ٩ ٤ فا بعدها ،

Ency. de l'Isl (art Azhar) ti, p. 541 sqq.

(۱۳۶) الخطط ، ٤ ص ١٥٦ — ١٠٩ ع ٢ ص ٢٧٦ ۽ ابن منجب ، إشارة ، سي ٢٢.

(٣٥) الخطط عن عص ٦٩ س ٣١.

(٣٦) الباب السابع عصر من كتاب زهر المأني ( المتنفب ) ، س ٤٠ .

(۳۷) عن ذلك بتفصيل ، انظر ، الخطط ، ۲ ص ۲۲۳ س ۴ فما بعدها ، نظم ، ۹ من ۸۸۱ فها بعدها .

(۳۸) أَنْظَلَ ، الحِبَالس المستنصرية ، ص ۳۰ ي Frag. p. 30: Guyard ( المن مربى) ، الخِبالس المستنصرية ، ص ۱۸٤ مارف تامر ، أربع رسسائل اسماعيلية ، مربى ) ، الخلم ، المن المعالمة المناه المناعبلية ، المناهبا ،

(٣٩) المطلط ، ١ ص ٤٤٤ ش ٧ .

(٤٠) أنظر Rise, p. 20-- 22; n (1) : Evanow ، يستمدعلى رسالة أحداله عاق، والسمه على الحيس أحمد بن الوليد (أواخر القرن السادس / ١٢ م) ؛ انظر ، أيضا من نفس الاعداد؛

The organization of the fatigaid Propaganda, J. B. B. R. A. S. 15. 1939, p. 10.

(13) Historial 3 \* on 444 m 1 -- 4

(٤٢) نفسه ، ٧ ص ٢٦٧ س ٤٢ - ٧٧ .

- · Rise, p. 21 ، يهذا إطلاق نه (14)
- (13) المسلط ، ٤ ص ٥٧ س ٢٥ ١٩٨٠ س ١٩٠٠
  - (٤٥) تقسه ٤ ٢ ص ٢٧٦.
- (٤٦) المسله ، ٧ ص ٣٣٤ ٣٣٧ عين ، ص ١٨٨ س ٤ ٧ .
  - (٤٧) عنها بالتفصيل ؟ انظر ، نفسه ، ٧ ص ٧٥٣ -- ٥ ٧٠٠ .
- (٤٨) نفسه ، ٤ ص ه ه فما بعدها . لا يذكر القلقشندى أن حامع الأنور هو جامع الحاكم ( هم عادة الحاكم ( صبح ، ٣ ص ٤٠٩ ) ، وتحن نثق فى رواية المقريزى ، ذلك لأن كتاب الخطط عبارة من وصف دقيق لطبوغر لفية عاصمة الفاط بين ، انظر ، نظم ، ٧ ص ٣ ٩ هامش (١) .
- ( ٤٩) الخطط ، ٤ س ٦٣ ٦٥ ، وفيات ، ٣ س ٢ -- ٧ ، عن هذا الفلسكي ، انظر ، وفيات ، ٢ س ٥ من هذا الفلسكي ،
  - (٥٠) هانيا ۽ أنظر . النجوم ۽ ٤ ص ١٩٢ -- ١٩٣ .
- (٥١) الخطط ع ع ص ٩٥ -- ٣٦ عن أم دين ، انظر ، معجم البلدان، ١ ص ٣٣٣ .
  - (۲۰) نفسه ۱۱ می ۲۹ س ۲۹ س
  - De Sacy النجوم، ع ص ۲۲۷ --- ۲۲۳ به انظر . ملاحظة (۳۳) Druzes, P. CCCLXVI et nl .
    - (ع) المتعامله ع ص ٩ ٤ ٧٥ .
    - (09) تفسه ع ۲ ص ۲۳۸ نی و۲ --- ۲۹ .
    - (١٦) انظر . صبح الأعمى ، ١٠ س ١٨٥ -- ٢٨٨ .
    - (٧٠) المخطط ، ٢ ص ٢٢٦ -- ٧٢٧ ؟ نظم ، ١ ص ٨٨٠ .
- ( ٥٨) الحادي ، كشف أسرار الباطنية ، ١٩٣٩ ، س١٢ ، تاجالمةائد ،س ٤٤ ؟ Frag. p. 32—33—36.: Guyard
- (٩٩) سيرة المؤيد في الدين ، ه تحقيق محمد كامل حسين ؟ القاهرة ١٩٤٩ ، س ١٠٧ .
- (٩٠) المجالس المؤيدية ، مخطوطة برقم ٨٤ (٧ ورقة ٣٦) ملعق بالمجالس المستنصرية ،
  - . س ۱۴۹ ه
  - (٦٩) النمهان ، الجالس والمسايرات ، ٩ ورقة ٧٨ ۽ اظم ، ١ ص ٥٠٠ . إ
- (70) فني رأى المفدادي ـ وهو ـ ن أن الفاطميين تأولوا لسكل ركن من أركان الفاطميين تأولوا لسكل ركن من أركان الفحريمة تأويلا ، يورث تضليلا ي بقصد عبادة الإمام ي فهم يعنون بالصلاة ـ دون القيام بها ـ موالاة الإمام به وأخريته وادمان خدمته ، والصوم الإمساك عن إفشاء سر الإمام به دون الإمساك عن الطمام . . . عن ذلك ، انظر ، الفرق ، ص ٢٨٠ . عن مثل هذه الأقوال ، انظر أيضا ما أورده الحاد المحاتى في كتابه كشف أسران الباطنيه ي انظن .
  - (٩٣) انظر . الككتب الشيعة نفسوا ؟ انظر ه Rise, p. 124 ه

```
(٦٤) التخطط ، ٢ س ٢٢٦ س ١٠ - ١٠٠
```

(٦٠) المللي ، س ١٤٧.

Bncy. de l'Isl. t2. ef. انظر ١٤٠٠ عن هؤلام، انظر ١٠٦٠)

(٦٧) تحقيق كامل حسين وغيره ، انظر .

(۹۸) الهمداني ، بحت تاریخي في رسائل اخوان الصفا وعفائد الاسهاعیلیة فیها ، بومبای ۱۹۰۵ . انظر الرسائل نفسها ، طبعة زنزبار ۲۰۰۹ هـ .

(٣٩) الفرق بين الفرق ، س ٣٦٧ ؟ انظر - Ivonow:

Studies in Early Persian Ismaelism, p. 115-120.

بعض كتب هؤلاء الفلاسفة ، لا تزال توجد خطية في المسكتبات الخاصة . انظر . الهمداني السابعيون ، من ٢٥١ فا بمدها .

(٧٠) الرسالة الواعظة ، ص 8 ؟ Guide, p.46

(۷۱) الخطط ، ۲ ص ۱۵۸ س ۱۶٪ ۲۷۲ -- ۲۲۲ ، انظر ، Casanova ،

Doctrine Sècrète des Fatimides. cf.

(٧٢) المخطط ، ٧ س ٢٣٤ -- ٩٣٠ ؟ القرق بين الفرق ، س ٨٨٧ -- ، ٩٠٠ .

(۷۳) الخطط ، ٤ س ٧٠ س ٧ - ٣ ، ١٥٨ س ١٧٠

(۷٤) عيون، ۲/۷ ورقات ه ۲ سـ ۲۹۶ .

(۷۵) یحیی ، ص ۱۹۵ س ۹ - ۱۷

(٧٦) هيون ، ٦/٧ ورقة ٢٩٧ ؟ انظر بعده .

( ٧٧ ) كان المصريون بفياون ذلك من قبل الى صنة ٥٩٧ / ٨٩٧ . الخطط ي ع

( ٧٨ ) الخطط ع ع ص ١٥٨ ص ه -- ٣ ؟ انظر ، حسن إبراعيم ، دولة الفاطميين ،

(٧٩) العفطط، ٧ ص ٢٠٠٠ ولاة، ص ١٠٠٠.

(٨٠) عيون ، ٦/٧ ورقة ٢٦٤ . ف آخر الصفيعة ۽ انظر . بعده .

( ٨١) الخطط ، ٧ من ٤٣٤ س ٥٧ - ٧٧ .

(٨٧) ولاة ؟ ص ٩١٠ ۽ انظر . قبله .

(۸۳) حسن الجاضرة ، ١ ص ١٩٩ ــ ، ١٧٠

(٨٤) صبح ۽ ٣ س ٤٧ ه .

(٨٠) الخطِط ، ٤ مِن ٢٥١ س ٢٥ -- ٢٦ . وذلك في سنة ٣٩٧/٣٩٢ .

(٨٦) عيون ، ٦/٧ ورقة ٢٦٤ ص ١٣ فيا بعدها .

(٨٧) الخطط، ٤ ص ٦٩-٠٠٠ ؟ ١٦٠،١٥٨ (على الخصوس) .

(۸۸) عيون ، ٦/٧ ورقة ٥٦٥ . لدينا صيغة أخرى للسجل (ابن خلدون العبر ، ع مين ٢٦٠ عيون ، ٢٦٠ عنان ، الحاكم ، س ٧٧) . ولسكنا فضانا الصيغة المذكورة لوضوحها ، وإن كنا قد أخذنا تاريخ صدور السجل عن ابن خلدون ، الذي يقول إنه صفر في مناسبة تعرض بعض الديمة للسنة ، وهم يصلون القراوع .

- (۸۹) النجوم، ٤ س ١٧٨ س ١٥ -- ١٧.
  - (۹۰) نفسه ؟ شفرات ، ۳س ۱۹۳ .
    - (۹۱) المقطعاء ٤ س ١٥٧ ه
  - (٩٢) نفسه . وذلك في سنة ٩٩١/٣٨١ .
    - (٩٣) نفسه ، ٧ ص ٢٦٩ ص ه .
- (۱٤) ابن خلدون ، مقدمة ، ص ۱۷۸ ي انظر ـ نظم ، ۱ ص ۱۹۱ فيا بعدها .

تبین أهمیه هذا المبدأ فی حدیث نبوی ورد فیه . « یا أیها الناس ، إن الله یقول لسكم ؟ مروا بالمروف وانهوا عن المنسكر ، قبل أن تدعوا فلا أجیب لسكر ، وتسألونی فلا أعطیكم ، وتستنصرونی فلا أنسركم » . . انظر . ابن ماجه وابن حیان فی صحیحه .

- (٩٥) انظر . Fyzoe ، انظر . Ismaili law, p. 40 \* Fyzoe ، تحقيق وترجمة ، وصية على العسن مأخوذة من دعام الإسلام
- (٩٩) هذه كلمة تطلق على كل ما يكتب في ديوان الإنشاء . صبح ، ١٠ س ٢٠٠٠ .
  - (٩٧) يحيى د س ١٩٨٥ ٢١٩ ١٤ ابن اياس ، ١ س ٢ ه س ٧ .
    - (۹۸) النعموم، ٤ س ١٨٤ س ٢٠٠
- ﴿٩٩﴾ وذلك عن محتسبه ورثيس شرطته هين ؛ انظر. الغطط ، ٤ ص ٨٧ ـــ ٨٨٠٠٠ انظر قبله ، وذلك في سنة ٢٠١٧ / ١٠١٩ .
  - (٥٠٠) الظر، ولادة ياص ١٩٩١.
- (۱۰۱) يبالغ بعض مؤرخي المسنة عن هقوبات الحسبة الحاكم : فنهم من يقول إنه كان يضرب الأعناق ، أو أنه كان يخرج وومه وجل أسود عريض عمى في وكابه اسمه مسدود ، يأمره بفعل الفاحشه المظمى واللواط في الشخص المغالف (انظر ، ابن اباس ، ١ مس ٢٥ س ٢٠ س ٢٠ ) . ولكن هذه المبالغات ، لم تظهر إلا من قبل المؤرخين السنيين ضده ؟ كما هو ملاحظ .
- (۱۰۲) المنطط ، ٤ س ١٥٨ -- ١٥٩ ؟ يحيى ، س١٨٧ ؟ ابن اياس ، ١ س ٧٥ ه. يقول هذا الأخير فن الحاكم ضرب أعناق من خالف أوامره ، وأكل الملوخيا .
  - (4.7) Idd s & o 100 o 8 c dal (1.4)
- ﴿ ٤٠٥ ﴾ نفسه ٢٥ ص ٥٧٠ ١٧٠ . فسير بعض المؤرخين هذا الأمر ؟ بأن الحاكم. منم من الصل بالنهار ، وساقوا قصة عن ذلك ، منها : أن الحاكم في مرة اجتاز بشيخ يعمل.

التجارة فى أثناء النهار ، فوقف عنده ، وقال : ألم ننهكم عن هذا ، فقال الشيخ : ياسيدى ، أماكان الناس يسهرون لماكانوا يتعيشون بالنهار ، فيذا من جلة السهر ، فتيسم الحاكم وتركع مم أعاد الناس إلى ماكانوا عليه ، بالسمل بالنهار ، ابن اباس ، ١ ص ٢ ء ؟ حسن المحاضرة ، ٢ م ٢ م م ١٠ عن ذلك شيء . وسكن لم يرد إلينا من مراجع موتوق فيها --- مثل القريزي مثلا -- عن ذلك شيء .

- (۱۰۰) يسين ، س ۱۸۹ س ۱۰ ۱۹ ۱۹
- (۱۰۹) الخطط، ٤ س ١٥٩ -- ١٦٠ ، يقوله ابن اياس انكسر اننا عصر أنف جرة .
  - Oruzes p. CCCLVI: De Sacy فرده ذاك (۱۰۷)
    - (١٠٨) الخططة ، م ٧٧ س ٢١ ؟ ٨٨ س ٨.
      - (۱۰۹) عبون ، ۱/۹ ورقة ه۲۷ .
- (۱۱۰) الحطط، في ص ۱۵۸ س ۱۵۸ من تستيمد الله الرواية المصطنعة ، التي تقول وأنه ال هاجم المفامر أبو ركوة مصر ، استدعى الهاكم جاعة من المفنين وأصحاب المالاهي المل علمه وشرب على غنائهم ، (انظر . يحيى ، من ۱۹۷ س ۸ ۹) . فقد كان الحاكم مشفولا بصد أبى ركوة ؟ فهذا أولى ولاريب ، لا يسيا وأنه نجيح في ذلك ،
  - (۱۱۱) یحیی ، ص ۱۸۷ ص ۱۸ --- ۱۹
    - . 1 A 7 co 6 Amá: (117)
    - (۱۹۳) المدني ، تاريخ ، ورقة ۱۹۸.
  - . ۲۶ -- ۱۱ س ۲۰۰ س د دینی (۱۱٤)
  - (۱۱ه) الشطط ، ۳ ميه ۲۷۹ س ، ۸ ؛ ۱۹ ؛ يا س ۲۹ .
    - . ۲۱ س و ۷ ۲ س ۷ ۲ س و د مسفا (۱۱۹)
      - (۱۱۷) یحیی ، س ۲۰۷ س ۱ سست ۲۰۷ و
  - ٠ ١١٨) نفسه و ص٧٠٧ ٢٠ ٧ حس ٢ و ابن اواس ، ١ ص ٢٥٠
  - (١٥٩) العنطيط ٤٤ من ٢٧١ . وذلك في سنة ١٩٩ / ٠٠٠٠.
    - . 14 -- 11 w 1A7 w 6 ce (14.)
- (۱۲۱) النجوم ، ٤ ص ۱۷۸ ۱۷۹ ؟ حسن ، ۲ س ۱۲ س ۲۱ و ابن حاد ، سي ٥٥ . يقول هذا الأخير ، إن المنع استمر سبع سنين .
  - (۱۲۴) ابن المبری ، س ۱۳ .
  - · . 11 1 . . . . . . . . . . . (174)
- النساء على مخالفته (١٢٤) سير الآباء ، ٣ ورقة ٤٥ . يقول السيوطى إنه قتل خلقاً من النساء على مخالفته المره حسن ٥ ٧ ص ١٧ .

```
(١٢٥) وفيات ، ٣ ص ٥ س ١٤ ۽ انظر . الكامل ، ٧ ص ٢٤٠ وهامش .
                                         كل عن أن كثير في البداية والنهاية .
                            Hakem, p. 110 : Betty · انظر (۱۲٦)
                                 (١٢٧) المطاط ، ٤ س ١٩٨ -- ٢٩٩ .
                                     (١٢٨) سير الآباه ، ٣ ورقة ٨٥ .
                                 (١٣٩) يحيى ، من ١٩٧ ع انظر . يعده .
                                            (۱۳۰) یجی ۵ ص ۱۹۴
                                        (۱۴۱) نفسه ، سي ۱۸۶ س ه .
(۱۳۲) نفسه ، ص ۱۶۵ - ۱۲۵ ؛ سير الآباء ، ۴ ورقة ، ٥ ؟ ابن المبيد ،..
                                                              . YEV w
              (١٣٣) عن خيابر ۽ انظر ، مصمم البلدان ۽ ٣ ص ١٩٤ - ٤٩٧.
 (١٣٤) من هيطنهروتمددة و انظر . يحيى ، ص ١٨٧ و ١٩٠٥ و ٢٠٠٠ ع ٢٠٠٧ -
٣٠٣ ۽ سير الآباء ۽ ٣ ورقة ٤٥ -- ٥٥ ؟ ابن حساد ، س٧٥ ، المطعل ، ٤:
                                                      . 10A --- 904 W
                                     (۵ ۱۲ میر الآباء ، ۴ ورقه ۵ م .
(١٣٩) عن هذا الميد بالتفصيل ؟ انظر ، الخطط ، ٧ س ٢٩ س ٧٠ ؟ نظم ، ٧٠
                                                     . 180 --- 188 w
(١٣٧) أبناياس ، ١ ص٦٦ عـ ٧٠٠ عن النوروز بالتفصيل؟ الخدام. الخدام، ٢ ص٠٣٠ ــــ
                                          ٠ ٩٣٠ -- ١٣٧ ص ٧ ٤ الله ٤ ٣٠٠ .
                                     (۱۳۸) يمين ، ص ۱۹۹ -- ۱۹۷
. Chrest. 2,p. 95.: De Sacy . انظر ١٢٩٠ الطود في البلاد.
                       المسيحية كانوا يتميزون ببعض الملامات من لون خاص في لبسهم .
                  ( ٠٤٠) السكامل ، ٤ س ٠ ٢٤ ؛ سير الآباه ، ٣ ورقة ٥ ه .
     Druzes, p. CCCXXXVI - II. : De Sacy ! 37 . Jul (181)
                                     (١٤٢) المتعلط ع ع س ٢٩٩ س ١٠
(١٤٣) سير الآياه ، ٣ ورقة ١٤ ؟ يحيى ، ص ١٠٠ س ١٤ صـ ١٦ ۽ ٣٠٠٠
                                                         . 11-17
                                 (١٤٤) الخطط عد من ١٩٩٩ س ع -- ه .
                         (١٤٥) أبو صالح ، كنائس س ١٤٤ (١٠٦ ب) ..
                                         (١٤٦) الخططء ع من ١٤٦)
```

. 444 & 444 m . (184)

```
( ١٤٨ ) أبو صالح من ١٠٥ ، (١٤٦ ) .
                                                                                                                                   (١٤٩) يحيى ، ص ٢٣١ .
                                                                                                                                   (۱۵۰) نقسه ، س ۹۹۷ .
(١٥١) الكامل ، ٧ ص ٤٤٠ ؛ يحبى ، ص ٢٣٠ -- ٢٣١ ، سير الآباء ورقة
             ه و ۲۶ عنان، الحاكم، ص ۹۹ ؟ Bgypt, p. 128 : Lane - Poole عنان، الحاكم، ص ۹۹ ؛ عنان، الحاكم عنائم عنائم عنان، الحاكم عنان، الحاكم عنائم عنائم عنائم عنائم عنائم ع
                                                                                                     (۲۵۲) الخطط، ۲ ص ۱۹۹ س ۹ .
                                                                                                            (۱۵۳) یحنی ، س ۲۳۰ - ۲۳۱ .
                                                                                                                                 (۱۵٤) نفسه ۽ جي ١٩٤.
                                                                                   (١٥٥) النجوم ، ٤ ص ١٧٧ س ١٠ --- ١٠ -
                                                                                                   (١٥٦) الخطط، ٤ س ٩٩٩ س ٢٥٠.
                                                                                         (۱۵۷) يعيي ۽ ص ٤٠٠ --- «٢٠٤ ، ٢٠٧ .
                                                                                                                                           (۱۹۸) انظر ذلك في:
   Mem. Geog. : Quut ! Druzes, CCCXLI et no 2 : De Sacy.
et hist,t 1, p. 462.
                                                                                                                                   (۹۹۱) دیل د ص ۱۷ .
                                                                                             (١٩٠) يحيى ، س ٧٠٧ س ٤ فا بمدها .
                                        (١٩١) نفسه ، ص ٢٢١ (آخر الصفحة ) ؛ الخطعا ، ٢ س ١٢ م
(٩٦٢) سبر الآباه ، ٣ ورقة ٣٥ . كذلك يقول جالة تاجر إن الحاكم ليس عجنون ،
                                                                             عراسكته ، شرس . انظر . أقباط ومسلمون ، دره ۲۰ م
(١٩٣) كان له طبيب تصرائى اصمه ابن المقدر للصري يعزه جدا ، ابن العبرى ،
                                                                                                                                                                                  , 47 7 No.
(١٦٤) ابن اياس ، ١ ص ١٥ ص ٤ -- ٦ ، عن هذه الحارث ، انظر ، الخطط ، ٣
                                                                                                                                                                            . مری ه محمد ۲ .
                                                                                                          (۱۹۶۱) صبح الأعدى ، ۴ ص ۱۹۵۷
                                                                                                                                (۱۹) یخین ۱ می ۱۹۴ ه
(١٩٧) سير الأداد و ٧ ورقة ٥٥ و الخطعاء ٤ ص ١٥٨ (يشمه على مصادر فصر البية) م
                                                                                                   (API) see 3 mg 777 w 0-Pa
                                                                                                              (P811) Sound (N84 - P87)
```

. IT w 18 w 8 a just (14)

```
(۱۷۱) المططع ، به من ۱۹۹۹ س ۸ -- ۱۰ ع انظر . Doglar :
```

Regesten der Kaiserurkunden des Oströmischen Reiches, I.

- (۱۷۲) الميني ، تاريخ ، ورقات م ۱۸۵ ۱۸٦ .
  - (۱۷۴) یمینی ، س ۲۴۲ س ۵ --- ۲ .
    - (۱۷٤) این ایاس ، ۱ س ۱ ه
    - (۱۷۵) عيى ، س ۲۳۲س ٥ ٢.
    - (۱۷۹) نفسه ، س ۲۴۹ ۲۴۹ .
    - (١٧٧) سير الآباء، ٣ ورقة ٠٠ .
      - (AYI) Height 3 3 mg . 3.
  - (۱۷۹) أبو صالح ص ۱۳٤ (۱۰۹ ب).
    - (١٨٠) سير الآباء ، ٣ ورقة ٥ ه .
  - (۱۸۱) يحبى ٥ ص ٣٣٧ س ٧ --- ٨ .
    - (۱۸۲) شذرات ، ۲ س ۱۸۲۰
  - (۱۸۴) عبى ، ص ۲۲۸ س ٧ -- ٩ .
  - (١٨٤) الخطط . ٧ ص ١٩٩ س ١٠ -- ١١ .
- (١٨٥) حسن المحاضرة ، ٧ ص ١٣ س ١٤ -- ١٥٠

(۱۸۹) رسائل الدروز رقم ۲۰۷۲ (.م. يه .ب.) ورقم ۱۹۹ . أنظر مثلا عينة المخوارج في مصنف بجهول (لعله من كتاب ه أنساب الأشراف ) ص ۲۸ ۽ التاريخ السياسي، ٢ ص ١٤٠ .

(١٨٧) أَنْظُر ابن حزم ، الفصل في المال والأهواء والنحل ، الطبعة الأولى ، القاعرة الاماء ه ، ١٧٩ م ، ٤ م ، ١٧٩ فا بعدها ( شنع الشبعة ) .

- (۱۸۸) الحجالس والمسايرت، ١ ورقة ١١٣.
- (١٨٩) الملل والنحل ، س ١٠٩ ؟ انظر . كاشف الفطاء ، الشيعة ط ١٩٠ ، من ١٨٩ .
  - (۱۹۰) عيون ،٦/٧ ورقة ٢٧٧ -- ٢٢٣ .
  - (۱۹۹) قسه ، ۲/۷ ورقهٔ ۲۵۲ س ۱۴ م۱ .

الكرماني، الحرماني، المحدد ١٩٤٠ من ١٩٤٠ ؛ الكرماني، الحدد ١٤ الكرماني، الحدد ١٤ ؛ الكرماني، الحدد ١٤ ؛ الحزء الرسالة الواعظة ، تحقيق كامل حسين ، فسلة من مجلة كلية الآداب، المحلد ١٤ ، الجزء الأولى ، ما يو ١٩٥٧ ؛ النوبري ، ٢٦ ورقة ٩٥ ؛ انظر . De Sacy . الأولى ، ما يو ١٩٥٧ ؛ النوبري ، ٢٦ ورقة ٩٥ ؛ انظر . Druzes. CCCLXXXVI.

```
(١٩٣) يحبي ، س ٧٧٠ – ٧٧٤ ؟ النجوم ٤٤ س ١٨٤ ؟ الميني ، تاريخ ، ورقات،
                               انظر بهده . Druzes, CCCLXXIII sqq انظر بهده المارية ا
                                                                                                           (۱۹٤) يا يوري ۲۴٤ س ۲۴٤ م
                                                                                                                (١٩٥) يحبي، ص ١٩٣٧ ص ٧.
(١٩٦) عن هذه الرواية الأخيرة ، انظر . Druzes, CCCLXXXV ، يعتمد
                                                                                                                                                             على كتب الدروز .
                                                                                                                (۱۹۷) مجين ۽ س ۲۲۱ س ه .
                                                                                                                   (۱۹۸) النجوم، ٤ س ۱۸۳ م
                                                                                                         (۱۹۹) يحون ه س ۲۲۶ ــ ۲۲۹
                                                                                                                          (۲۰۰) حسن ، ۲ ص ۹۲۰
                                                                                           (۱۰۱) شذرات ، ۳ س ۱۹۶ – ۱۹۹ .
                                                                                                                        (۲۰۳) السيني ، ورقة ۱۸٤ .
                                                                                                                  (۲۰۳) النعوم ، ٤ ص ١٨٤ ه
                                                                                                               (۲۰٤) يحيى ، س ۲۳۳ س ۸ .
                                                                      ( ٥ - ٣) ابن اياس ، ٩ ص ٣ ٥ -- ٤ ٥ ٤ أنظر . قبله ه
                                                                                               (۲۰٦) النجوم، ٤ ص ١٧٩ -- ١٨٠.
                                                                                       " ( ٧ • ٧ ) الرسالة الواعظة ، مقدمة ، س • ١ .
                                                                           (۲۰۸) عيون ، ۲/۷ ورقة ۲۲۳ س ۲ - ۳ .
                                                                                                      (۲۰۹) نفسه پورقة ۲۶۷ س ۱۹.
                                                                          (٢١٠) انظر مثلا النجوم، ٤ ص ٧٦ ور ١٩.
                                                                                                         (۲۱۹) محمدی ۵ س ۲۰۹ س ۲۱ .
                                                                                     (٣١٦) عيون ، ٦/٧ ورقة ١٩٧ فا بعدما .
                                                                                 (۲۹۴) این ایاس ، وس ۱۹ ص ۱۱ -- ۱۴ -
                                                                                        (۲۹۶) کھیں ، س ۲۰۱۱ س ۱۸ --- ۲۰
                              (٥١٥) عيون، ٦/٧ ورنة ٢٩١٠ - ٢٦٧ ؟ وفيات، ٣ س ٥ - ٩ .
                                                                                       (۲۱۹) یحی ۵ س ۲۲۳ س ۲۱۱ - ۲۱ ۱
                             (٧١٧) وسأثل الدعاف، عظوط برقم ١٥٧١ (مهه، به) ورقة ٦٠
       - - 4 - 4 0 774 6 77 m 0 8 8 m 18 m 77 4 1 1 1 1 (71 A)
                                                                                                                   - 787 J. (8 4 7) (8 4 7)
                                                                                                   . ( • ۱۲) عيون ۱ ۱/٧ ورنة يه ۲ .
```

化双氯化二甲基氯苯二甲基二异酚

```
(۲۲۱) شنرات ، ۴ س ۱۵۸.
Druzes. CCCXXXIX . ورقة ع ورقة ع (ب مه. ب ) ٩٧٥١ رقم ٩٩٥١ (ب مه. ب ) ورقة ع
                                         (٣٢٣) المبرة ع ص ١٠ س ع.
                              (۲۷٤) النجوم، ٤ ص ١٧٩ ص ١٨٠١ .
                                              (۲۲۰) يميي ٥ ص ۲۱۸ .
                       (٢٢٦) النجوم، ٤ س ٧٠ - ٧١ ؛ إن واد ، مر ٢٩.
                                              . 81A ... & J. (884)
                   . 70 50 V ... . Lis 6 71 . - 7 . 9 00 6 ... (8 YA)
                               . 18 - 17 - 884 On ( 849)
  (۲۳۰) عيون ، ٦/٧ ورقه ٩٥١ - ٢٦٠ النبوم ، ٤ ص ١٣٧ س ٥ -- ٩ .
﴿ ٣٩٧) السكرماني ، الرسالة الدرية ورته ١٢ ( مكتبة كامل حسين الماصة ﴾ ﴾ ومقدمة "
                        واحنة المقل ، تحقيق محمد كامل حسين ومصطفى حلمي ، ٣ م م
        « Guide, p. 43; كا و و ۲۰۴ - ۲۰۴ ميون ، ۱۹۹۰ ميون (۲۳۲)
                                 المعاني ، الصليميون ، س ١٩٥٧ -- ٢٩٠ .
                                  (۹۴۴) عيون ، ۹/۷ ورقة ۲۰۹ س ۹ .
                               ( ١٩٣٤) نسه ، ١٦/٧ ورقات ٢٥٢ - ١٥٥ .
                            ( ۴۳ ) أنفأر . الرسالة الواعظة ، ص ۲۷ -- ۲۸ .
        (٢٣٩) يحيي ، من ٢٧٣ فا بعدها ؟ الميني ، تاريخ ، ورقة ١٨٤ و انظر .
    Diuzes, CCCLXXXVII sqq; CCCRC.
                                 عن زوزن ، انظر . معجم البلدان ، ٤ ص ٢ ٩ ٤ .
                                               (۲۲۷) یخیری ۵ ص ۲۲۴ .
                     (٩٢٨) عن هذا السجد ، انظر ، المطور ، ع ص ٧٧١ .
                                        . 10 cm 788 cm . 3:2 (889)
                             ( . 27 ) رقم ۲ د ۷ ( م . م . ب ) ورقة ۲ ع .
     (۱۱) الله ، ورقات ۱۸ سه ۱۹ و ۱۷ و یعنی ، ص ۲۲۶ س ۱۱ سه ۱ .
                                              (۲۲۲) نفسه ، ورقة ۲۷ .
                                     (۲۲۲) الميني ، ناريخ ، عورقة ١٨٤.
                               ( $ $ ٢ ) رقم ۲ ٥٧٦ (م. ه. ب ) ورقة ٢٦ .
 ( * 24 ) نفسه ، ورقة ، ٣٠ أنظر . وسر المان (المنتقب) ص ٥٥ ، وذاك أن أيام محد بن اسماعيل .
                                               . 444 P . . . . . (417)
                           (٧٤٧) روم ١٧١٦ (م. م ب ) ورقة ٧ -- ٧.
     (٢ - ١٤ الحاكم بأمرالة)
```

```
(۲٤۸) نفسه ، ورقة ۱۴ ٪ الميني ، تاريخ ، ورقة ۱۸٤ .
(٤٩) رقم ٢١٢١ (م. ه. بيه) ورقة ٣ ۽ ٨ ؛ عقائد تحل (د. ك) برقم ٣٨ ه.
( ٧٠٠) المؤيد ، جامع الحقائق ، نسخة فتوغرافية بجامعة القاهرة ، ١ ص ١٣ ؟ ٥ ٤ ؟
رسالة وأهظة ، س ٢٥ وهامش ؟ ديوان المؤيد في الدين ، تحقيق محمد كامل حسين ، ص ٨٩
                                                              فابعدها .
                                (۲۰۱) رقم ۲۱۲۱ (م. هد.ب) ؟ انظر -
             (٢٥٧) عن هذه الفرقة ، ابضل النبعوم ، ٤ ص ٢٤٩ س ٦ - ٩ ؟
Histoire: Dussaud f Ency. de l'Isl (art Nusairî) 13,p. 1030-1033
et religion des Nosairis. Paris 1900.
                                                    ۳س ۸۰۲ -- ۸۲۷ .
(٣٥٣) رقم ٢٤٧٦ (م. ه. سه) ورقة ٧٤٧٤ (م. ه. ب) ١٧٤٧ (م. ه. ب
                                                        (م.ھ.پ).
                          • Frag, p, 3 al.: Guyard • انظر (۲۰٤)
                                 ( • • ۷ ) النجوم ۽ ٤ من ٢٤٩ --- ٢٥٠ .
(۲۰۹) رقم ۲ د ۲۷ ورقة ۲۲ ؟ رقم ۱۳۴ ( د. ك ) ورقات ۱۳۵ – ۱۳۸ ؟
                                                الحاكم ، عنان ، س ٣٠٦ .
                                       (∀◊٢) رقم ٢٥٧٢ ورقة ٥٣.
            . Druzes, CCCXCI et (n) . : De Sacy أور دها (۴ • ٨)
                                 · Ibid, I, p. 24 - 25. ( * • 4)
                                   (٣٦٠) الميني ء تاربخ ، ورقة ١٧٠ .
(۲۹۱) رقم ۲۷٤٦ ورقة ٥ ۽ رقم ۳۷ ( عقائد تحل )؟ رقم ۲۵۷۱ (م. ه. ب) ،
                         ورقة ١ فما يسدها ؟ عنان ، الحاكم ، س ٩ ه ٧ دا بعدها .
                                       (۲۹۳) رقم ۲۵۷۳ ورقهٔ ۱۹
                                           (٣٦٣) نفسه، ورقة ٤٣.
        (٢٦٤) أنسه ، ورقم ٢ ؟ ١٣ ؛ ١٧ ورقة ٧ ؟ رقم ١ • ٢٧ ورقم ٣ .
(٢٦٠) رقم ١٣٩ ( د. ك ) ورقات ٣٣ – ٦٨ ۽ عنان ، الحاكم ، ص ١٨٨ – ١٨٩٠
                                   (۲۶۱) يحيي، س ۲۲۶ س ۲ -- ۲ .
                             (۲۹۷) عيون، ٦/٦ وروات ٢٩٤ -- ٢٩٧ .
```

(۲۲۸) يحيي ، ص ۲۲۶ -- ۲۲۹ .

(٣٦٩) المبنى ۽ تاريخ ۽ ورقة ١٨٤ .

```
. 1 . . 5 V . on 7 , John (14.)
```

(۲۶۱) الفرق بين الفرق . ص ۲۵۹ ـ

(۲۷۹) انظر اعتراف بعض المؤر سبن عدال با الفر عدد (۲۷۹) انظر اعتراف بعض المؤر سبن ۱۹۵ و ۱ انظر منالا : عداد نحل ، الفلر منالا : عداد نحل ، الفلر منالا : عداد نحل ، الفلر ، منالا : عداد نحل ، الفلر ، منالا : عداد نحل ، القر

Duzze, CCCCLV sqq. . , El (YYY)

· Ibid, CCCCLXV Jul (TVE)

. 此記, CCCCLAIII. 「声(440)

. [bid, ], p. 8; n (١) . إنظر (٢٧٦)

· Ibid, CCCCLXIV · Jail ( vav)

(۱۷ ٪ ) رقم ۲۰۷۲ (م. ه. جه. ) ، ورقة ۱۷ ٪ شرح الأخبار ، مخطوط (د. ك.) رقم ۲۲۰۷ ح ، ورقة ۲ ٪ نظر ، ۱ می ۷۷ .

. Mise, p. 146---7; 152 . انظر ۲۶۹)

( ۲۸٠) عنهم ، انظر على المنصوص: عنان ، ص ۲۰٤ - ۲۰۰ (ينقل عن صديق) . انظر .

Ency. de l'Isl (art Druzes) t l, p. 1108 5qq ! Betty, chap. ۷ ...

8 من كورة حوران : معجم البلدان ، ۴ Betty, p. 198 . من كورة حوران : معجم البلدان ، ۳ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹

- Betty, p. 197 Jal (YAY)

(۲۸۳) این ایاس ، ۹ س ۸ ه .

(٢٨٤) كاشف النطاء ، ص ٩٩ فما بعدها .

(۲۸۰) انظر مثلا: تاریخ جبل لبنان ، مخطوط ( د . ك ) ، برقم ۲۱م ، ألف استة ۱۲۷۵ هـ .

( ۲۸٦ ) النمان ، المحالس والمسايرات ، مخطوطة بمكتبة جاءهـــة القاهرة ، يوقم « ۲۸۲ ) ورقات ، ۲۵۸ + ۳۷۹ ؛ نظم ، ۱ س ۲۷ .

( ٢٨٧ ) يحيى ، س ٢٣٦ ؟ انظر أيضاً ما ورد في النجوم ، ٤ س ٢٤٩ ــ . ٧٠٠ .

# الفصل الحسامس

(۱) پیچین میں ۲۳۲ – ۲۲۳

(٧) انظى . قبله ، س ٧٧\_٧٣ ـ

(٣) عنهم ۽ انظر ، وفيات ۽ ٧ س ٩٦ - ٧٠ ۽ انظر ، Canard :

Histoire de la dynastie des H'amdanides de Jazira et de Syrie el. cf.

- (٤) ابن الشعنة بألدر المنتخب في تاريخ مملكة علب ، تحقيق سركيس ، بيروت ١٩٠٩ ، ض ٩٠ . عن نهر قويق ، انظر . معجم البلدان ، ٧ س ١٩٨٠ .
  - (۵) النجوم ۽ ٤ ش ١٦ س ١٠ -- ١٧ ٠
  - : Quat إِنَّ الْمَاظُ ، ص ١٤١ ١٤٢ ؟ المُعاط ، ٢ ص ١٦٥ ؟ المُعاظ ، ص ١٤١ ؟ المُعاظ ، ٢ ص ١٤٥ ؟ Vie de Moezz, 2. Paris 183#, p. 50-51.
    - (٧) اتماظ ، س ١٧٨ س ١٠٠٠
    - (٨) ممجم البلدان ، ٤ ص ٢٧٨ ، انظر . بعده .
      - : Guerdron . Jist (%)

Vie, Grandeurs et Misères de Byzance. Paris 1954, p. 3 sqq. و النجوم ، ٤ من ١٩--١٨ منه ، انظر . السكامل ، ٧ من ٢٨ ؛ النجوم ، ٤ من ١٩--١٨

: Cedrenus : 0 4 -- 0'0

Synopsis Historiae Corpus scriptorum historiae byzantiase Léon Diacre(ed. Hase) : (CSHB). 1838-9, éd Becker p. 507 sqq. : Schlumberger : CSHB, 1828, p. 204.

Un empress byzantin au X Siècle, Nicephore Phocas, Paris 1890. و السد رسم ، الروم في سياستهم ، ٣ ص ٣ م ما ١٩٤٠.

- (١١) عن أنطاكية ، الخار . معجم البلدان، ١ ص ٣٥٣ فا بعدما .
  - (۱۷) دیل عص ۱۲ --- ۱۶ و انظر .

R. H. C. Doc Arm, (Paris 1869) rl p. 5 sqq.

؟ انظر . أسدرستم ، الروم ، ٢ ص ه ٤ فا بعدها ؟ Shiumberger

L'épopée byzantine à la fin du Xe Siècle 1909 II (1 Jecan Tzimiscès).

- (۱۳) انظر . ذیل ، س ۱٤ س ۱۶ ؟ Cedrenus, p. 535
  - (١٤) ذيل ۽ س ١٥ -- ٢١ ؟ النجوم ، ٤ س ١٢٨ .
- (۱۵) ذیل ، س ٤١؟ ميمي ، س ١٦١ ۽ ابن السيد ، س ٢٤٨ € الروفراوري ◄ ص ٣٤٠ .

- - (۱۷) الروذر اوري ، ص ۱۹۹ ۱۲ ؛ ابن السيد ، س ۲۰۱ .
    - La Civil, Byz. 50. : Runcissan ( A)
- (١٩) عنها ؟ انظر ، عبادة ، سفن الأسطول ، س ٥ ٦ ؟ نظم ، ١ ص ٢٢٣ ؟ Suppl, I, 783. : Dozy
  - (۲۰) انظى ، المتعلما ، ٧ س ٢١٧ -- ٢١٨ .
    - (٣٩) النبيوم ، ٤ ص ١٣١ ص ٥٠
  - (۲۴) عنها ، انظر ، معجم البلدان ، ٧ ص ٢٩٢ ه
- (۹۴) يجيى ، ١ ص ١٨١ ١٨٦ ؟ الكامل ، ٧ ص ١٧٨ ١٧٩ ، السر ، ع ص ١٧٨ ١٧٩ ، السر ، ع ص ١٧٩ ١٠٨ ، انظر ، معجم البلدان ، ٥ ص ٣٩٧ ٨ -
  - ( ٤٢) الروذراوري ع ص ٥٨٥ .
  - (٥٧) النجوم ، ٤ ص ١٥١ ١٥٢ .
    - (٣٦) يصيى عاص ١٨٤ .
- (٣٧) اتماظ ، ورقات ٩٩٦ ٩٩ أ ي النجوم ، غ ص ١٩٧ ؟ انظر . كلوهة الله تاتقي ، ١ ص ٩٥ ؟ انظر . كلوهة
  - . TE1-TY9 00 6 22 (YA)
    - (۲۹) ناتوسه ، س ۲۱۳ .
  - (٣٠) المعلط ، ٤ س ٦٨ ۽ السكامل ٥ ٧ س ١٧٨ .
    - (۲۱) الروذر اوری ، س ۱۸۰ .
- (۳۲) یحیی ، س ۱۰۱ ۲۰۲ ؟ ۲۰۷ ؛ السکامل ، ۷ س ۱۸۰ ؛ الروذراوری ،
- (۳۳) محبی د ص ۱۹۰ فا بعدها ؟ این العمید ، ص ۲۰۱ ؛ العبنی ، تاریخ ، ورقات ۱۹۴ محبی د ص ۱۹۲ ؛ ۲۲۳ ؛ ۲۲۳ ؛ ۲۲۳ ؛ ۲۲۳ ؛ ۲۲۳ ؛ ۲۲۳ ؛ ۲۲۳ ؛ ۲۲۳ ؛ ۲۲۳ ؛ ۲۲۳ ؛ ۱۲۰ ؛ ۲۳۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۲۳۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۲۳۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۲۳۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۲۳۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۲۳۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۲۳۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۲
- (٣٤) وسائل أبى بكر الحوارزي ، طبعة القسطنطينية ، عام ٧٩٧ هـ ، عي ٩٤ ؟ متر ، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ، ط ٢ ، ١ ص ٧٧ .
- ٩٧ س ١٥ عنهم ، انظر ، السكامل ، ٦ س ٧٣٠ فنا يمدها كا وفيات ، ١ س ٩٠ المدها كا وفيات ، ١ س ٩٠ فنا يمدها في ٩٠ س ٩٠ ع المقريزي ، السلوك ( الطبعة الثانية ) ١/١ س ٩٧ فنا يمدها في ٩٠ ع ص ٩٠ ع المقريزي ، السلوك ( الطبعة الثانية ) ١/١ س ٩٠ فنا يمدها في ٩٠ ع المقريزي ، السلوك ( الطبعة الثانية ) ٩٠ ع ص ٩٠ ع المقريزي ، السلوك ( الطبعة الثانية ) ١/١ ص ٩٠ فنا يمدها في ٩٠ ع ص ٩٠ ع المقريزي ، السلوك ( الطبعة الثانية ) ١/١ ص ٩٠ فنا يمدها في ١٠ ع ص ٩٠ ع المقريزي ، السلوك ( الطبعة الثانية ) ١/١ ص ٩٠ فنا يمدها في ١٠ ع ص ٩٠ ع المقريزي ، السلوك ( الطبعة الثانية ) ١/١ ص ٩٠ فنا يمدها في ١٠ ع ص ٩٠ ع المقريزي ، السلوك ( الطبعة الثانية ) ١/١ ص ٩٠ فنا يمدها في ١٠ ع ص ٩٠ ع المقريزي ، السلوك ( الطبعة الثانية ) ١/١ ص ٩٠ ع القريزي ، السلوك ( الطبعة الثانية ) ١/١ ص ٩٠ ع القريزي ، المقريزي ، السلوك ( الطبعة الثانية ) المقريزي ، المقريزي ، السلوك ( الطبعة الثانية ) ١/١ ص ٩٠ ع المقريزي ، المقريزي

- النبوم ؛ في ۱۱۷ ؟ . مسئوية ، تجارب ، ترق (٣٦) النبوم ؛ في المادة المستوية ، تجارب ، ترق (٣٦) ، طبعة
  - (۳۷) النو يختي ، ص ۷ ه ؟ انظر . Aubin :
  - Le Chiisme et la Nationalité persanne. R. M. M. Vol 4, Mssai sur l'Mistoire, : Defrémery Mars, 1908, a, 3, p.457 sqq. des Ismaeléens de la Perse. p. 12.
    - (۲۸) النویش ، س ۷ ه .
    - (۲۹) السلوك ، ۱/۱ من ۲۷ س ۱۷ -- ۱۸ ،
      - (٠٤) النجوم ، ٤ ص ١٢٤ وسه ١٢٥ .
    - · . 49 90 8 78 74 00 7 6 John (21)
    - : Canard . Jail & Yor YEE or a soul it (2 4)

Deux documents, arabes, sur Bardas Skléros, Studi Bizantios e Necellenci, Vol. V/I Rome, 1939.

- (۲۶) الروزرواري ، سي ۱۹۵ ۱۲۹ .
- (٤٤) مثل إلا كراه . السكامل ، ٧ ص ١٩٠٠ .
- (ه ٤) شدرات ، ٣٠ س ١٧٠٠ النسوم ، ٤ س ١٧٢ ؟ متر ، الحضارة ، ١ س ١٩٠ .
  - (٤٦) الكامل ، ٧ س ١٤٨.
  - (٧٤) النوبوم ، ٤ من ٦٦١ س ٩ --- ١٩١.
  - (٤٨) انظر . مَثَرُ ، الحضارة ، ١ ص ٩١ --- ٩٧ . (ينقل عن مي الجمارة يخطوطة ) .
    - ( النعوم ، غ ص ١٦٣ .
- (۰۰) عنهم ، انفلر . نفسه ، ٤ س ١٩٧ -- ١٩٧ ؟ الكامل ، ٧ س ١٨١ -- ١٨٠ ؟ شدرات ، ٢ س ١٨١ ١٩٠ ؟ المر ، ٤ ص ١٨٠ ١٩٠ ؟ المر ، ٤ ص ١٩٠ ١٩٠ ؟ المر ، ٤ ص ١٩٠ ١٩٠ ؟ المردراورى ، ح م ٢٣٩ فا ده دما .
  - (٥١) عن الحَطابة كانها ، النظر . النجوم ، ٤ ص ٤ ٣ ـــ ٢٧٧ .
  - (٥٧) النجوم ، ٤ ص ٧٧٩ -- ٧٧٠ ۽ شذرات ، ٣ ص ١٦٧ -- ١٩٣٠
- (٣٠)كذلك كتب الحاكم المستنصر بالله بن عد الرحمن المامير لدين الله، إلى الدريز كتابة يسبه فيه ويهجوه ، ورد فيه : « أما بعد ، فإنك قد عرفتنا فهجوتنا ؟ ولو عرفناك لأجبناك والسلام » أنظر ، وفيات ، ٣ ص ٣ ه .
- (ه) عن المرتضى ، انظر ، وفيات ، ٢ ص ١٤ فنا بعدها ؟ الكامل ، ٧ س ٣ ٢ ... عن الأسفر اليني ، انظر ، وقيات ١ ص ٣٣ .

- (٥٥) مقدمة ، ص ۱۹ سد ۱۸
- Polemics. London 1934. p. 16 sc. ، انظر ، (۵۶)
- - (◊◊) النجوم عناص ١٨٠.
  - (٥٩) زهر المعاني ( المنتمخب ) ، من ٤٧ ع ك ٤ ٤ ك الظر . قبله .
    - (۱۰) انظر Lewis:

The Origins of Isma'ilism , p. 63-4.

(٦١) انظر كشنب، س ١٩ ، انظر . ١٧٥٥٠٠ :

: Alleged Founder of Isma'ilism. pp. 7-8.

كأمل حسين ، طائفة الإسماعيلية ، القاهرة ١٩٥٩ ، ص ١٩٠٠

(٦٢) غاية المراليد ( المنتخب ) ص ١٦ ؟ في نسب الفاطميين ، ص ١١ ؟ ابن ١٦٠ هاد ،

ص ١٤ -حسن إبراهيم ؟ عبيد الله ، س ٧٩ فما بمدها ؟ انظر. قبله ،

- (٦٣) ابن اياس ، ١ ص ٦ ه .
  - (غ ﴿ ) يحيى ، س ٢٠٩٠
- (۹۰) انقلی تبله .
- Stera : عبون اورقات ۱۹۳۸ افتاح اورقات ۱۹۳۸ الم القلر (۱۹ المساء) المساء (۱۹ المساء) المساء (۱۹ المساء) المساء (۱۹ المساء) المساء المسا
  - . المقدسي ، أحسن التقاسيم ، طبعة Leiden ، ص ٤٨١ ؟ انظر . Bocy. (art Multân) t3 p. 771.
    - (۲۸) الـ کامل ، ۷ س ۲۹)
    - (٦٩) الفرق بين الفرق ، س ٣٧٧ .
      - · ۲۳۲ من ۲۳۲ .
    - (٧١) الهرق يبن الفرق ، س ٢٧٦ -- ٢٧٧ ؟ شذرات ، ٣ ص ١٨٦ .
- (۷۲) كشف، من ۲۱ فا يعدها ؛ افتتاح الدعوة، ورقة ؟ فا بعدها ؟ انظر الهمداني، الصليحيون ، والحركة الفاطمية في النمين ، من ۲۹ فا بعدها .
  - (۷۳) افتتاح ، ورقه ۱۹ ، انظر . قبله .

- (٤٤) سيرة جمفر الماجب ، من ١١٠ ؟ الغار . الهمداني ، المسليميون ، من ٢٩ ؟ اقطر قبله .
  - ( ١٥٠) كشف ، مي ٢٧ فا بعدها ؛ الممداني ، الصليحيون ، مي ١٤ فا بعدها .
- (٣٦) سلوك (تاريخ الين) ، مغتصر كاى ، ص ١٥١ ، الهداني، الصليعتيون ، ص ٧٥٠ .
  - (٧٧) النجوم ع ع ص ١٧٩ ص ١ سه ٧ .
- (۷۸) عبون ، ۲ وروات ۲۷۱ سی ۲۷۱ الممدانی ، الصلیحیون ، ص ۲۰۱ و ۲۰۱ ملعةق رقم (١).
- (٩٩) كفف ، من ٤٤ ؟ انظر الهداني ، الصليحيون ، ص ٧٠ -- ٨ ٥ وهادش (٧).
  - ( · A ) عنها ، انظر مرسم البلدان ، ٣ س ٧٧ قا بعدها.
    - (٨١) المبر ، ٤ من ٨٨ فا بعدها ۽ انظر .

Bucy, de l'Isl ( art Karmates) 12, p. 813 sq.

- (٨٢) اتعاظ ، ص ١٥٧ فا بعدها . .
  - (۸۲) ذيل ، س ۲۰ ــ ۲۷.
  - ( 8 ه ) النجوم ، ؛ من ٢٩٧ .
- (۵۵) الحبر ، ٤ ص ۱۰۱ ؛ الروذراوري ، ص ۵۰۹ ص ۴- ١ .
- (١٤١١) النعوم، ٤ على ١٤٥ ١٤٥ ١٩٩ ؛ ١٩٩ ؛ الروذراوري، ١٠٩ .
- (٨٧) للسمودي ، مروج ، ١ ص ٢٩٧ ؛ انظر . مِثْرَ ، الحضارة الإسلامية ، ترجة أيل ريدة ، ﴿ ص ٤ .
  - (AA) المبرع و ص ١١ ؟ ٩٩ ؟ . صبح ، ع ص ١٩٧ ١٩٧ ؟ 38 W :
  - و د الناطور و الفاطور و الفاطور و Chron. Mekka II, 24)
    - (٨٩) صبيع ٤٧ ص ١٢ ١٤ العبر ٤٤ س ١٠٠ و الأمارا ٤٤ ص ١٥٠.
      - (٩٠) المبر ع ب ص ٧٧ ؟ سروره الاقود ، س ١٠٠
        - (٩١) النجوم ، ي ص ١٨٤١١.
      - (٩٤) أتفاظ ، ص ١٤٥ -- ١٤١ ؟ البيان ، و ص ٢٧٠ .
      - : Quat & 141 140 or 4 6 pts. Jul & 144 or obtail (98)
  - Malka, p.53 seq.: bnowck Hurgronje, Vie do calife Moezz, p.172-3.
    - ( ٩٤ ) سفر فاسة ، ترجة يمي الدانيه ، ص ١٠٠ .
      - · PAR or va blish in a sara

- (٩٦) نضبه ، ٣ س ٧٦٠ . هذه البركة عرفت أولا ه بجب عميرة ، ٤ لأنها كالمت مسكرا لمشيرة عميرة ، ثم قبل لها ه أرض الجب ، ثم عرفت في العصر الفاطمي ه ببركة الحياج ، .
- (۹۷) المقريزى ، الذهب السبوك في ذكر من حج من الملفاء والملوك تحقيق الشيال ، القاهرة ٥٥٠ ، س ١٢ -- ١٤ (مقدمة) ؛ ٥٥ .
  - (۹۸) الروذراوري ، س ۹۷.
- (٩٩) عيون ، ٦/٧ ورقة ه ٢٤٠ فما بمدها ۽ الروذراوري ، س ٢٣٦ فما بعدها ؟ الغطط ، ٣ س ه ه ٧ — ٢٥٦ ؛ ٤ س ٧٧ ۽ انظر . West :
  - · Chroo. Mekka II, 207.
  - (۱۰۰) یحبی ، س ۴۶ کا انظر . قبله .
  - (١٠١) أسيرة جوذر ، : ص ٥٩ ، عنهم ، انظر ، العبر ، ٣ ص ١٤٨ فما بعدما .
    - (١٠٢) عنها؟ انظر العبر، ٦ س ١٥٢ قا يعدها .
    - (١٠٣) المبر ، ٦ ص ١٥٥ . عنه بالتفصيل ، انظر وفيات ، ١ ص ١٦٤ .
    - (١٠٠) المبر، ٦ ص ١٥٠ -- ١٥٦ ۽ اتعاظ، ص ١٤٢ ۽ ١٤٤ ۽ ١٤٥ .
- (۱۰٦) ابن عذاری ، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمبرب ، تعقيق Colin و (۱۰۲) بن عذاری ، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمبرب ، تعقيق ۲۳۰ و رود دوران المبرب ، ۲۳۰ و رود دوران المبرب ، البيان المغرب في المغرب في البيان المغرب في المغرب في المغرب في البيان المغرب في المغرب في
  - (۱۰۷) تفسه ، ۱ می ۲۳۷ .
  - (١٠٨) غمه ، ١ مي ٢٤٦ : ٣٤٦ -- ٢٤٦ ؛ المبر ، ٦ ص ٥٦ -- ١٥٧ .
- (۱۰۹) نفسه ، ۱ س ۲۶۸ -- ۲۶۹ ، نفسه ، ۲ س ۲۰۸-۱۰۹ ، عنه یالتفضیل : وفیات ، ۱ س ۲۰۸-۱۰۹ .
- ر ۱۹۰) عنهما ۽ آنفل ۽ معجم البلدان ۽ ۲ من ۱۳۳ فا بندها ۽ ۴ من ۱۳۳ فا بندها ۽ ٠٠ من ۲۰ فا بندها ۽ ٠٠ من ۽ ٢٠ ف
- الخطط ، ٤ س ٧٠ ۽ التذكار فيه ملك طراباس ، س ١٢ ۽ انظر . Berbères et Arabes Paris. 1942, p, 124. : Brémond.
  - (۱۱۲) التذكار ، ص ۱۱ فا بعدها ؛ ابن عذارى ، ۱ ص ۲۰۸ .
    - (۱۱۳). وفيات ، ۱ س ۲۱۰ ۽ المبر ۽ ٦ مي ١٥٥ .
- (١١٤) العبر ، ٦ س ١٥٦ ؟ قانظر . [ الزاوى ، تاريخ الفتح المربى في ليبيا ، القاهرة . ١٩٥٤ ، س ١٧٧ -- ١١٠٨ .
  - (۱۱۵) أبن عذاري ، ١ ص ٢٠٦ ۽ العبر ۽ ٤ ص ٥٥.

```
(١١٩) الخململ ، ٤ ص ٩٩ س ١٩٢.
  (١١٧) عيون ، ٦/٧ وروات ٢٣١ قا بعدها ؟ العبر ، ٤ من ٥٨ - ٩٥ ؟ يحيي ،
  ص ١٨٨ فيا بعدما ؟ ابن حاد ، ص ١٤٠ ؟ السكامل ، ٧ ص ٢٣٤ - ٢٢٧ ؟ النجوم ،
        ع من ع ١١٠ -- ٧١٧؟ المبنى ، ورفات ٢٧١ -- ٤١٧٩ الغار .   De Sacy :
     Druzes, CCCAVI sqq.:
                                        . Ye . 1 A ? . . . . . . . (11A)
                                            (١١٩) البيان ، ١ ص ٨ ٩٠.
                        (۱۴۰) المعلط ، ٤ ص ٩٩ ؟ عيون ٦/٧ ورقة ٢٣٧ .
                                             (۱۳۱) المبر علا ص ۱۴ ک
     Bacy, 12, p. 325-6; 4, p. 542-3.
                                        (١٧٢) الحكامل ، ٧ ص ٢٧٧.
                                   (۱۲۴) محمد ع ص ۱۹۲ س ۱ فا بصدها .
                                      (۱۲٤) عيون ١٧/٧ ورقه ٢٣٩ .
                                    . ٧ -- ٦ ريد ١٩١ من د ويعيد (١٤٥)
                                (١٢٩) النجوم ، ٤ ص ٢١٢ س ٥ ---١٠
                           (۱۳۷) عيون ، ٦/٧ ورقة ٢٦٦ ؟ انظر . قبله .
 (١٢٨) أو سالع عص ١٢١ ( ٩٥ س) ، أمامن معاهدة البقط ع انظر ، المعطف ٢٠
                                                       س ۲۲۳ فا بمدها .
                                     (١٢٩) البنطط ء ٤ س ٥٧ س ٥٧ .
                                       . 79. 1 . . V . Jak . 1 (14.)
                                          (۱۳۱) نفسه ی ۷ س ۱۷۶ .
                             (۱۳۲) هيون ، ۲/۲ ورنات ٤٤٤ --- ۲٤٥ .
                                        (۱۳۳) السكامل ، ٧ س ١٩٩٠ .
                             (۱۳٤) این عذاری ، ۱ س ۲۵۹ -- ۲۶۰
(١٣٥) السكامل ، ٧ ص ، ١٩٨٠ ١٩٨٠ - ١٩٩١ و ٢٧٦ - ٢٧٩ ؟ أبوالفدا ، ٣
   La Berbérie Musulmane, P. 163 sqq.: Marçais : 177 - 171
(۱۳۶) عن المغر، انظر ، ابن عداري ، ١ س ٣٦٧ ها بعدها ۽ الـكامل ، ٧ ص.
                                                        . YY9 --- YYY
 (۱۳۷) عنه ، انظر . المخطول ، ٤ س ١٤٤ س ٢٦ -- انظر Leary :
   Hist. of the Patimids, p. 200.
```

(۱۴۸) ان عداری ، اس ۲۷۹ .

(۱۳۹) أن عذارى ، ١ ص ٥٨٥ ؛ الكامل ، ٧ ص ٢٩٤ ؛ انظر . أحمد ، ٢٩٥ سنة ٢٩٠ من علم ٢٩٤ ؛ انظر . أحمد ، تخود ، محنة الشيحة بافريقية في القون المخامس الهيجرى ، فصلة من مجلة كلية الآداب بالقاهرة ، المجلد ٢/١ -- ديسمبر ١٩٥٠ ، دور ١٩٠٠ .

Cotalogue, 18, p. 73-79 (92). : Lavola - Jiil (14.)

(١٤١) الأستقصاء من ١٩٧ م انغار . عينة الشيعة ، ص ٩٨ -:

(١٤٢) النجوم ، ٤ ص ١٧٨ غ انفلر . قبله .

. TTP --- TTT (12 6 (12 5 1 2 8 )

(۱۱۱) این مذاری و ۱ س ۲۳۶ .

(مع ١٠) الكامل ع م در ١٨٦ فا سدها ، افظر :

Bucy. de l'Isl (art Sicile) 14, p. 414 Sqqq.

عنها ع انتفر ، معنعم الملدان ، ه ص ١٤٧٣ فيا بعدها .

(١٤٦) السكامل ٨٨ ص ١٥٨ ؟ الفار ..

Ency de l'Isl (art Malte) عن 3, p 227 Sq.

۲ منها ع انظر ، معجم البلدان ، ۲۱۷ و منهم البلدان ، ۲۱۷ و منهم البلدان ، ۲۱۷ و منها ع انظر ، معجم البلدان ، ۲۰۲ منها ع انظر ، معجم البلدان ، ۲۰۷ منها ع انظر ، ۲۰۷ منها بلاد ، ۲۰۷ منها بلاد

Lauer ، أم يره عن فلك شيئا في المعاصرال المعامل القديمة ، انظر ١٤٨) لم يره عن فلك شيئا في المعامل المعامل القديمة ، انظر ١٤٨ له الحدود و poème de la destruction de Rome, Mélange de l'École و العاريخ المربي من ١٤٨ .

(١٤٩) القشمة ، ١ ص ١٠٠١)

(۱۰۰) أَنْظُرُ ابْنُ مَذَارِي ، شِ ١٧٥ ؟ أَمَارِي ، المسكنية الصقاية ( ۱۰۰) أَنْظُرُ ابْنُ مَذَارِي ، شِ ١٧٥ ؟ أَمَارِي ، المسكنية الصقاية ( Arabo - Sictila ) ، اس ٤٣٤ ۽ عبيد الله ۽ س ١٩٩ .

(١٥١) معجم البلدان ، ١ص ٢١١ - ٣١٢ - ٤ ص - ٠ ٠٠ ٢ من ٢٦ .

(۱۵۲۱) مخطوطة من مؤلف مجهول ، يعنوان : شموس الغيوب من حناديس القلوميه (م.م.ب ) برتم ۲۹۹۹ ؛ انظر ، Abel :

Un Hadît sur la prise de Rome dans la tradition eschatologique de l'Islam. Arabica tv, Janv. 1958. Fasc I, p, l sqq. عن رومية مانظر. معجم البلدان ، ، محم البلدان ، ، محم البلدان ، ، محم البلدان ، ، ، ص

Reinaud ، ابن خلدون، القدمة ، ص ۲۰۱ به المبر ، ٤ ص ۲۰۸ به انظر ، ١٩٠٣ المبر ، ٤ مل ۲۰۸ به انظر ، ١٩٣٤ المبر ، ٤ مل ١٩٣٤ المبر ، ١٩٣٤ المبر ، ١٩٣٤ المبر ، ١٩٣٤ المبر ١٩٤٤ المبر ١٩٤٤ المبر ١٩٤٤ المبرى ، ١٩٣٨ مل ١٩٣٤ .

- ( • ١ ) النتمان ، المجالس والمسايرات ، ١ ورقة ٣٦٦ .
  - (١٠٦) انعاظ ، س ١٤٤ وهامشها (١) .
    - (۱۰۷) این عذاری ۱۰ س ۲۳۸ .
- (۱۰۸) السكامل ، ۵ س ۱۰۷ ؛ انظر . Amari :
- Storia dei Muselmani di Sicila. Firenze 1858, 2, p. 360 Sqq.
  - (۱۵۹) يحيى ، س ۲۲۲ ـ ۲۲۴ .
    - (١٦٠) ولاة ، س ١٦٠ .
  - Catalogue p. 65 : 67 ( 156 -160). : Lavoix آنظر ، (۱۲۱)

### الغمل البادس

- (۱) عيون ، ۲/۷ ورقة ۲۲۲ ـــ ه ۲۲ .
- (٢) النجوم ، ٤ من ١٨٠ فيا يعدها ي ابن المديد ، ١ من ١٥٠٨ افتار . f Bacy, de l'isl (art Sitt al - Malk), 14, p. 481-82] Gesch der Fat. p. 214 Suiv: : Wust
  - 👍 ۽ غنان ۽ الحاكم ۽ س ١٧٥ فيا بعدها .
    - (٣) ذيل ، س £ £ .
  - (٤) يسمى الحنجر يافورت . النجوم ، ٤ ص ١٨٧ س ٩ .
    - ( \* ) المطط ، ع س ع ٧ .
    - (٩) ابن اياس ، ١ ص ٥٨ ۽ الخطط ، ٢ ص ٣٣٣ .
      - (٧) الخطط ، ٣ س ٠٠ ــ ٧١ .
- (A) يحيي ، س ٢٤٤ س ١ . كان مولدها بالمفرب عام ٢٥٩ / ٩٧٠ ، وترفض قول الملريزي - اقلاعن المسبحى - بأن مولدهافي ٥٠٧/٢٠٥ ، وأنها توفيت عام ٥٠٤/٤٠٥ انظر ، الحاط ، ٧ ص ٣٣٣ ٣٣٧ ۽ انظر ، قيله ،
- (٩) انظر مثلا المعاط ، ٣ ص ٣٣٧ . فهي أهدته في مرة عدايا كثيرة من جلتها ثلاثون فرسا يمراكبها من الذهب ، وعشرون بغلة بسروجها ولجها ، وخسون خادما ، ومائة تختمن أنواع الثياب ، وتاج مرصع بنفيس الجوهر وغير ذلك .
  - (۱۰) یحیی ، ص ۲۳۸ س ۱.- ۷ ؛ المینی ، تاریخ ، ورقة ۱۸۰ فیا بعدها .
    - ٠ (١١) النجوم ، ٤ س ١٨٥ -- ١٨٦ .
      - (۱۲) این حادی س ۱ه -- ۲ه .
- (۱۳) یعینی ، ص ۲۳۲ -- ۲۳۶ ؛ وفیات ، ۴ ص لا ؛ ابن العبری ، ص ۲۹۲ ---٣١٠٠ ۽ التيوم ۽ ع من ١٨٥ -- ١٨٨ ۽ ١٩٠ - ١٩١.

- (١٤) زهرالمان ( المنتخب) ، ص ٤٧ -- ٤٤ ؟ ه ، عمدكامل حمين ، الإساعيلية ه. س ١٤ . ٠
  - (١٥) انظر . قبله .
- (١٦) انظر مثلاً . زهر المائي ۽ للنتخب ۽ س ٤٧ -- ٤٩ ۽ کاشف النطاء ۽ س ٩٩-فيا بمدھا .
- (١٧) رسائلالدروزبرةم ١٥٧٦ (م. ه.ب) بم عقائد محل (د.ك) ، برقم ٣٧ بم انظر ٠٠ عنان ، الحاكم ، ص ٩٥٦ فها بعدها بم انظر الملحق .
  - (۱۸) ابن ایاس ۱ س ۵ م النجوم ، ۱ س ۱۹۹ س ۱۰ ۱۱ .
    - (۱۹) ابن حاد ، س ۱۰ ۱۹ .
- (۲۰) أوردها De Sacy عن منطوطة ابن العبرى بباريس ، انظر . De Sacy العبرى بباريس ، انظر . De Sacy العبرا . بالماكم ، س ١٤٠ وهامتها .
  - (۲۱) یحیی ، س ۲۴۴ .
  - (۲۲) الخطط ، ۲ ص ۲۹۶ -- ۲۲۵ .
  - (٣٣) سير الآباء ، ٣ ورقات ٥٩ ٢٠ ۽ أبو سالح ، ص ٦٦ ( ٢٩ ب ) .
    - (۲٤) يحيى ، ص ۲۱۸ .
    - (٢٠) عيون ، ٦/٧ ورقة ٢٢٤ .
      - (٢٦) سير الآباء ۽ ٣ ورقة ٠٠٠ .
        - (۲۷) السكامل ، A من ۲۳ .
          - (۲۸) یخیی ، س ۲۱۹ .
          - (۲۹) این حاد ، س ۵۸ .
    - (٣٠) نهاية الأرب ، ٢٦ ورقة ٦٠ ۽ اخلر . عنان ، الحاكم ، س ١٣٤ .
      - (٣١) اكتجوم ، ٤ س ١٩٢ س ه ١٠
- (۳۲) انظر 120 ; Répertoire 6, p. 119 ؛ من ۱۹۳ ؟ يحيي مـ من ۲۰۷ ) انظر ۲۰۷ ) من ۱۹۳ ؟ يحيي مـ ص ۷۰ ۲۰۷ ) انظر ۲۰۷ ۲۰۸ ) من ۲۰۷ ۲۰۱ ) انظر . بخوعة الوثائق ، ۱ ص ۵ ۲۰ هامش . .
  - (٣٣) السكامل ، ٧ ص ٣٤ ۽ ابن سعد ، ٥ ص ٧ ه ٢ .
  - (٣٤) عن ذلك بالتفصيل: نظم الفاطميين ، ١ ص ٩ ه (فصل الامامة) .
- (٣٥) المحداية الآمرية ع ص ٢٧٠ فما بمدها (في يجوعة الوثائق) . عن ذلك يالتفصيل عد تظلم الفاطميين ع ١ ص ٧٤ (فصل الامامة) .
  - (٣٦) يحيى ، س ٢٠٨ س ٤ ، عن الظلة بالتفصيل ، نظم ، ٢ س ٢٠٠ س
    - (٣٧) انظرفبله .

- (٩٨) الهداية الآمرية ، ص ١١٥ ( في مجوعة الواائق ٤.
  - (۴۹) مثلا: المطعل ، و س ۲۲س ه ۱ ۱۱.
- Catalogue p. 76 (186) . Lavoix . . . Lil (1.)
  - Répenoire, : 6, r. 119-120. (11)
- (۱) الغطط ، ٤ س ٧٧ س ١٧ -- ١٨ ؛ اتماظ ، ورقات ٦٦ أ- ٣٦ ؛ انظر ، عمو عه الوثائق ، هامش ١٦ أ ٣٠ أ ؛ انظر ، عمو العائق ، هامش (١) س ٧٥ -- ٠٠.
  - ۲۶) رفع ۲۷۲ ورېش ۲۸ ۷۱ .
  - (٤٤) يحيى دي ٨٠٠ س ٤ --- ١٠
  - . VE go & a Laketh & YTY go & America ( & ...
    - Degzes, p. cocol . Jan (83)
    - · 4-- 4 CM 44. M. (24 (1A)
- (۱۸ ) نفسه ، ص ۱۹۰ ؛ التجوم ، ؛ دي ۱۹، ۱۰ ، السكادل ، ٧
  - (٩ ٤) نهايد الأرب ، ٢٦ وردة ١١.
  - ٠ ١٩١ ١٩٢ ن ١٩٣ و النجوم ، ف من ١٩٢ ١٩١ -
- (١٥) يعني ، ص ٢٣٦ س ١١ .. يقول أبو الفداو عمر ه ست و الاتول و المسة أهير ، أبو الفداء ٢ ص ١٥١ .

#### الضائي

- (١) يمين ، ص ٢٢٧ س ٢ فا سدما .
  - (۲) وفيات ، ۷ س ۴٤٣ .

# ب ـ المصادر والراجع

## ١ - عربية

ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، تصحيح حبد الوحاب النجار وهيره ( الجزء النابي على المصوس) ، مصر١٣٥٣ ع.

الحد توفيق ، المسلمون في جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا ، الجزائر هـ ١٣٩٥ هـ .

أحمد بن عبد الله ، كشام إخوان الصفا وخلان الوظ ، زنزبار ١٣٠٩ ه. إهريس هماد الدين ، ميون الأشبار ، (الجزء السادس على المصوص ) شطوطة مصورة مكتمت الماصة ، عن ضطوطة الهمداني .

أربع رسائل إمهاهيلية ، تعليق هارف نامر ، سلمية -- سورية ، ١٩٥٢ . أسد رستم ، الروم في سياستهم وحضارتهم ، وهينهم ، وثقافتهم وصلاتهم بالمرب ، في حروين ، ببرت ١٩٥٥ - ٢٠٠٠ ، ١٩٠٠

أواري ، المستملية ، بعنوان : Biblioteca Arabo - Sicula ، ناوي ، المستملية ، بعنوان ، المستملية ، المستملة ، ا

ابن الماس ، تاريخ مصر ، المروف ببدائم الزهور في وقائم الدهور ، الجزء الأول ، ولاق ۱۳۱۱ هـ .

الباشا (حسن) ، الألقاب الإسلامية في التاريخ والونائق والآثار ، القاهرة ١٩٥٧ . البراوى ، حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين ، القاهرة ١٩٤٤ .

البنسادي ، الفرق بين الفرق ، الفاصرة ١٩١٠ .

حاك تاجر ، أشاط ومسلمون منذ الفتح العربي إلى عام ١٩٢٧ ، القاهرية .

ابن سبير ، رحلة ، شمقيق حسين لصار ، مصر ١٩٥٥ .

جعفر منصور البمن ، كتاب السكشف ، تحقيق Strottmann القاهرة ١٩٥٥ . وعفر منصور المين بن على ، أخبار الدول المنقطمة ، منطوطة بدار السكتب الصرية ، برقم جمال الدين بن على ، أخبار الدول المنقطمة ، منطوطة بدار السكتب الصرية ، برقم

الجودرى ( أبو على منصور ) كا سيرة الأستاذ جودر ، وبه توقيمات الأثمة الفاطميين، حققه وقدم له الله كامل حسين وشميرة عالمناهرة ١٩٥٤.

ابن الجوزى ( أبو الفرج ) ، المنظم ، رسالة الفرامطة ، نشرت في : Revista degli Studi Orientali, Vol Mali.

ابن الجوزى (أبو المغلفر) ، مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ، مخطوطة مصورة بدار السكتب المصرية ، برقم ، ه م تاريخ ، المجلد الثاني والثالث ( الجزء الحادي عصر ) .

ابن حبور، وفع الإصر عن قضاة مصر، مخطوطة بدار السكتب المصرية ، برقم ١٠٥ تاريخ ، ابن حبور، وفع الملفق المال والأهواء والنجل ، ٣ أجزاء، الطبعة الأولى، ٢١٣١ هـ. حسن إبراهيم ، الفاطميون في مصروأ عمالهم السياسية والدينية بوجه خاص ، بولاق ٢٩٣٢.

، النظم الإسلامية ، بالاهتراك مع على إبراهيم ، القاهره ١٩٣٩ . ، عبيد الله المهدى ، مؤسس الدولة الفاطمية فى المفرب ، بالاشتراك مع طه شرف ءالقاهرة ١٩٤٧ .

، المعز لدين اعتدو سسى الدولة الفاطسية ف مصر ، بالاشتراك مع طه شوف ، القاهر ١٩٤٨ . ، الحين ، في جموعة الحترثا الك ، رقم ٣ ه ، القاهرة ٩٩٥٨ ، دار المعارف . ء تأريخ الدولة الفاطمية في المفرب ، ومصر، وسورية ، وبلاد العرب ، الطبعة

الثانية مَن كتاب الفاطميون في مصر ، القاهرة ١٩٥٨ .

حسن محود ، علاقات الفاطميين بالدول الإسلامية ، رسالة ماجستير ، بجامعة القاهرة ٢ ، ١٩٤ ء محنة الشيعة بإفريقية في القرن الحامس الهجرى ، فصله من محلة كلية الآداب ، المجلد١١ ، ديسمبر ١٩٥٠ ، ص ٩٣ قا بمدها .

، قيام دولة المرابطين ، القامرة٧ ه ٩ .

ابن حماد ، أخبار ملوك بن عبيد وسيرتهم ، حققه Vonderheyden ، طبعمة . NAYY & Paris—Alger

الحاد المياني ، كشف أسرار الباطنية وأخبار الفرامطة ، القاهرة ٢٥٣٥ / ١٩٣٩ . بن حوشب ( منصور النمين) ، رسالةالرشد والهداية ، تحقيق محمد كامل حسين ، في مجلة Collectanea ، الحجلد الأولى ، ١٩٤٨.

، الفرائش وحدودالدين(في نسب الحلفاء الفاطميين) ، تحقيق حدين الهمداني، القاهرة ١٩٠٨ ( مطبوعات الجاممة الأمريكية بالقاهرة ) .

ابن خلدون ، مقدمة ، القاهرة ٢٣٢ م .

، العبر وديوان المبتدأ والحبر ، لا أجزاء ، القاهرة ١٧٧٤ هـ .

ابن خلـكان ، وفيات الأعيان ، ٣ أجزاء ، القاهرة ١٣٩٩ ه.

دو المدسن ، عقيدة الشيمة ، تمريب ع ، م ، القاهرة ١٩٤٦ .

الذهبي ، تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام، مخطوطة بدار السكتب الممرية ، برقم ٤٧ تاريخ ۽ مجلدات ٢٧ - ٢٠ .

الرازى ( أحد بن حدان ) ، الزينة في المصطلع الت الإسلامة ، تحقيق حسين الهمداني الجزء الأول ، القامرة ٢ ء ١٠.

الرازى ( محمد بن زكريا ) ، وسائل فلسفية ، المعرما Kraus ، الناهرة ١٩٣٩ . ابن أبي زرع ، الأنيس المطرب بروش القرطاس في أخبسار ملوك المرب ، والربيخ فاس

وسائل الحاكم بأمرالة ، كتبها دعاة الفاطميين ، لاسيا حزة بنعلى ، وهي مخطوطة بدارالكتب لصرية برتم: ٢٠ و ٣٠ و ٣٠ و ٢٠ ؛ ٥ و ١٣٨ و ١٣٨ ؟ عقائد نحل ؟ وبالمسكتبة الأهلية بباريس، يرقم: ٦١٢١ و ١٧٤٦ و ٢٧٤٦ و ۱۹۷۹ و ۲۰۷۲ .

الرد فراوري ( أبو ١ جاع ) ، ذيل كتساب تجارب الأمم ، تحقيق ¿ zoredmA . 1919 /1448 mes الزاوي ( طاهر ) ، تاريخ الفتيع السريل في ليبيا ، طبقة دار المارف ، بالقامرة .

زَكَى گد حسن ، كنوز الفاطميين ۽ الفاهرة ∀٩٣٧ .

ابن زولاق ، كتاب فضائل مصر وأخبارها وخواصها ( عتصر ) ، عطوطة بالمكتبة الأهلية بباريس ، برقم ٧٧٧ ،

السجلات المدة صرية ، تحقيق و تقديم عبد المنص ماجد ، الفاهرة ٤ • ١٠ .

سرور، النشوذ الفاطمي في جزيرة المرب، العلبعة الأولى، القاهرة ١٩٥٠.

، النفوذ الفاطمى في بلاد الشام والمراق في القرنين الرابع والحسامس بعد الهجرة ، القاهرة ٢٥٧٠.

السيوطي (عبد الرحن ) ، حس المساصرة في أخسار مصر ، في جزون ، القاهرة ١٣٤٧ م

أبو شامة ، كتاب الروضتين في أخبار الدولتين ، في جزءين ، القاهرة ١٩٨٧ -

ا بن الشعنة ، الدر المنتخب في تاريخ عمليكة -ماب ، حققه سركيس ، بيرو**ت ١٩٠٩ .** الشهر ستاني ۽ الملل والنجل ۽ تحقيق Cureton عليمة ماماد.

الشيال ، مصر والشام بين هولتين، الناهرة ٢٩٩١/١٩٦٩ .

، الظام الوزارة في العصر الفاطمي، مقلة عبلة الثقافة، المدد ٩٣٨ ، ٩ ١ مارس ١٩٥١ . ه جموعة الوثائق الفاطمية، وثائق الملافة وولاية المهد والوزارة ، جمها وحققها وأعدما

للمُفعر مع دراسات تحليلية مقارنة ، الحجلد الأول ، القاهرة ١٩٥٨.

أبو سالح ، كنائس وأهرة مصر ، تعقبق وترجة Bvetts ، طبعة Oxford ، OPAFA.

أين الصيري ، الاشارة إلى من نال الوزارة ، تعتبق عبد الله مخلص ، القاهرة ٢٤٠٠. طله شرف ه تأليخ الإماعيلية السيامي ، الجزء الاول ، ١٩٤٧ .

حبه الحبيد يوامي ، الأزهر ، بالاشتراك مع همان توفيق ، القاهرة ٩٩٤٩ . . عبد النعيم ، للهدى المنتظر ، الهادى النبوى، عجلد ١٩ ، صفر ١٣٧٤ ، ص٠١ فما بعدها.

ابن المبرى ، تاريخ مشتمر للدول ، تحقيق صالحاني ، بيروت . ١٨٩ .

الجي المديم ، زيدة الحلب في تاريخ حاب ، فعمر سامي الدهان ، في جزوين ، دمشق . 1908 - 1901

العدوى ، الأساطيل العربية في البعر الأبيش لماتوسط ، مصر ١٩٥٨ .

ابن عذارى ، البيان المفرب في أخبار للغرب، تممتيق : Colin, Lévi - Provençal ، طبعة Leyden مطبعة

عربب بن سمد ، صلة تاريخ الطبي ، القاهرة ١٣٧١ ه .

(م - ١٥ الحاكم بامر الله).

علم الإسلام ، الحجالس المستنصرية ، تعتبن عمد كامل حسين ، القاعرة ١٩٤٧ . على إبراهيم ، تاريخ جوهر الصقل ، القاعرة ١٩٣/١٣٥١ .

ه قاريخ مصر في المصور الوسماني ، الطبعة الثالثة ، القاصرة ١٩٥٧ ..

على مبارك ، المعلط التوفيقية الجديدة المعر والقاهرة ، ٢٠ جزءا ، بولاق ٢٠ ١٥٠. ه. ولاق ٢٠ ١٥٠. ولى مبارك ، المعلط التوفيقية الجديدة المعروبة المعالد ومعدن الفوائد ، غرجة المعروبة المعالد ومعدن الفوائد ، عرجة المعروبة ال

ا بن المهاه ( صد الحمي ) ، هذرات الدهب في أغبار من ذعب، القامرة ١٣٥٠ ـ ١٣٥٠ ،

همارة اليني ، النكست العصرية في أخبار الرزارة المصرية ، تحقيق Desembourg ، المحارة المحروة المحمد عليه المحادة المحددة المحدد

ابن العميد ، تاريخ المحلف ، كفيق و تاب كا ملحة المحلف ، كاريخ المحلف ، كاريخ المحلف ، كاريخ المحلف ، كاريخ المحلف ، كارون الم

عنان ، مصر الإصلامية ، وتاريخ الأنار الإسلامية ، القاهرة ١٩٣١ .

ه الحاكم بأمر الله م القاهر : ١٩٧٧.

، تاويخ الجامع الأزمر ، القامرة ٢ ٩٤ .

العين (بعد الدين) و تاريخ دوق بن العام والطوارنين والفاطميين و مخطوطة بالمكتبة الأعلية بالريس ، برتم ١٣٧٥ .

ه مقد الجان في تاريخ أعلى الزمان ، مغطوطة بدار السكائب المصرية ، برالم 8 ١٥٠ تاريخ .

النزال وفقائع الباطنية ، تحتيق abdidexibus وطبقة Leydon ، ١٩١٩ .

أبو الفعا ( اصاحيل ) ، الخنصر في أخبار البعر ، العليمة المسينية الأولى ، .

المضاعي ، منهصر التاريخ ، منطوعة بالسكتية الأعلية بباريس ، برقم ، 29 % .

ابن التملاكسي ، فيل تاريخ ده هي ، خشيق x Amadoo ، بدوك ١٩٠٨ .

الطلاعدين و صبح الأعمل في صناعة الانداء و حزماً و الداعرة ١٩١٧ - ١٩١٩ -

آل كاعد، والفطاه ، أصل العيمة وأصواله الطيمة العاشرة ، القامرة ١٩٥٨ ،

كامل همين ، نظرية المثل والمئول ، القاهرة ١٩٤٨ .

ه في أهيه مصر الفاطمية كالقامرة ١٩٥٠.

و طاقفة الإسماعيلية ، تاريخها ، نظمها ، حقائدها ، (المسكنة التاريخية باشراف

الكرماني و راحة العقل و تعقيق الدكادل حدين و معطلي حلى و القاهرة ١٩٥٧ . و الرحاني الواعظة في نني ألوهية الحاكم بأمرانة و فصلة في مجلة كلية الأهاب و الحياد ١٤ و الجزء الأولى و ١٩٥٧ .

- اللسكندى ، كتاب الولاة وكتاب القضاة ، وبه ذيل مأخوط من كتاب وفع الإصر ، عمقيق Guest ، بيروت ١٩٠٨ .
- حاجد ، نظم الفاطميين ورسومهم في مصبر ، في جزمين ، القاهرة ١٩٥٢ • ١٩٠٠ .
- » الملاقة عن بضاد والقاهرة في مربد الفواطم ، عبلة الرسالة المدد ، ، و ، ، و ، ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه ، و ه
  - اللاوردي ، الأحكام السلطانية ، صححه بدر الدين ، مصر ١٩٠٩ .
- حَمْرُ ، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ، نقله إلى العربية أبي ربدة ، في جزءين ، الطبعة الثانية ١٩٤٧ .
- أَبِو المُحاسِن ( ابن تفرى بردى ) ، النجوم الزاهرة في ماوك مصر والقاهرة ، (الجزه الجرام الرابع على الخصوص ) ، طبعة «ار السكتب ، بالقاهرة ١٩٣٢/١٣٠٠ .
- عمد بن غلبون ، التذكار فيمن ملك طرابلس وماكان بها منه الأخبار ، تحقيق طاهر الله الزاوى ، القاهرة ١٣٤٩ ه.
  - سهرفة ، القضاء في مصر من الفتح المربي إلى الفتح الفاطمي ، القاهرة ه ١٩٤٠ . ، نظم الحسكم عصر في عهد الفاطبين ، القاهرة ١٩٤٨ .
  - المقدس و أحسن التفاسيم ، تحقيق de Goeje ، بطبعة المقاسيم ،
- المقريزي ، المواعظ والأعتبار في ذكر المعطط والآنار ، ٤ أجزاء ، الفاهرة ١٣٢٦ ه.
- ، الماظ الحنفا بأخبار الأعمة الحلفاء تعديق الشيال ، العاهرة ١٩٤٨ ؟ ولسخة مصورة من مخطوطة طوب قبوصراي .
- ه كتاب الساوك لمعرفة دول الملوك، الطبعة الثانية ، الجزء الأول/القسم الأول، تحقيق زبادة ، القاهرة ٢٥٩٠ .
- ، إفائة الأمة بكشف الغمة ، تحقيق زيادة والشيال (الطبعة الثانية ) ، القامرة ٧ ٩ ٩ .
- مؤلف مجهول ، تاريخ جبل لبنان (جبل الدروز) مغطوطة بدار الكتب المصرية ، برقم ٢٦ م .
- شموس العيوب من حناديس العلوب ، معطوطة بالمكتبة الأهلية بساريس ، برقم ٩٩٩٧.
  - المؤيد في الدين ، السيرة المؤيدية ، تحقيق محد كامل حسين ، القاهرة ٩٤٩ .
- ، ديوان الرِّيد في الدين داعي الدعاة، تحقيق محد كامل حسين. القاهرة ١٩٤٩.
- حيينا أثيل (الأفرا) ، فيل سبر الآباء البطاركة ، الجزء الثالث ، مخطوطة بدار السكتب للصرية ، برقم ٣٤٣٤ ح .

أبن ميسر ، تاريخ مسر ، تمنيق Wassé به الفاهرة ١٩٩٩ ...

ناصر خسرو ، سفر نامة ، تعقيق يحيم النشاب ، القاهرة ه ١٩٥٠.

ابن النديم ، كتاب القورست، تعقيق Fluguel ، ف جزوين ، طبعة Leipzig ، ١٨٧٧ - ١٨٧١

النمان ، المجالس والمسايرات م الجزاء ، معطوطة عكمتية جامعة القاهرة مرقم ٠٠٠٠٠ ... والنمان عمد المعدال العاصة .

، شرح الأخبار ، مخطوطة بدار السكتب المصرية ، برقم ١٣٠٧ .

ع دعائم الإسلام ، الجزء الأول ، تحقيق آصف بن على فيظي ، القاهرة ١ ه ٩ هـ . تقولاً زيادة ، برقة ، ببروت ٥٠٠٠ .

النو مختى ، فرق الشيمة ، سعمه وعلن عليه محد سادق ، النوش، والهم و .

النويرى و نهاية الأرب في فنون الأدب ، منقطوطة بدار السكتب الصرية ، برقم ه و ه. معارف عامة ، مجلدات ٥٠ إلى ١٠٠ .

النيسابورام، استنار الإمام ، تحقيق عديه الاعتمال ، على الأداب ، ؟ ، صفعات. النيسابورام، القامرة ٩٠٠ م.

المداية الأمرية » محقيق Byzee و المداية الأمرية المحامدة المعانية الأمرية المحامدة المعانية المعانية

الهمدائي (حسين) ، الصليطيون والحركة القاطمية في النين عالاشتراك مع حسن سليان . القامرة ه ه ٩ ٩ .

ع بحث تاريخى فى رسائل اخوان الصفاء وعنائد الإساعيلية برطبعة بوساى ١٩٣٥ . الهمدانى ( عباس بن حسين ) ، نبذة تاريخية عن الدعوة الاساعيلية في شيال الهند في مراحلها الأولى ، مصر ٢٥٩١ .

ياقوت ، معجم البلدان ، ٨ أجزاه ، القاهرة ٩٧٧٧ . ٩٠٩ .

یمبی بن سمید الأنطاک ، سال تاریخ أو تبعثا ، تحقیق شیعفو ، فی جز «یِن ، بیروسته

المياتي (عدين عمد) ، سيرة جعفر الحاجب، عقيق الاهام في الكواب يه المياتي (عدين عمد) ، سيرة جعفر الحاجب، عقيق الاهام المعادة ال

# ٠ ٢ - أُوربية

Abbas (al-Esamdani): The beginnings of isma'ili Da'wa in Nombern India. Cairo, 1956.

| &be}         | : Un Hadft, sur la prise de Rome dans                 |
|--------------|-------------------------------------------------------|
|              | la tradition escharologique de l'Islam.               |
| •            | Arabica tv. Jan 1958, Pasc I, p. I aqq.               |
| <u>Amarå</u> | : Storia dei Musulmani di Sicilia Vol 2               |
|              | Firenze, 1858.                                        |
| Aubin        | : Le Chijame et la Nationalité persane &. M.          |
|              | M. VollV. Mars 1908, No 3, p. 457-498.                |
| Becker       | : Regierung und Politik unter dem Chalifeu            |
|              | Zâhir. Beiträge zur Geshichte Aegypteus               |
|              | unter dem Islam. Strassbourg, 1902-1963.              |
| ີ່ ຄໍອ       | : Coup d'œil sur l'islam en Berbérie.                 |
|              | Paris, 1917.                                          |
| · .          | : La religion masalmane en Barbésie. Paris.           |
|              | 1938.                                                 |
| Dell         | : Jews and Christians in Egypt. London,               |
|              | 1924,                                                 |
| Betty        | : Le Calife Hakim. Dieu de l'An Mille.<br>Paris, S.d. |
| 55A 111A     | : La Kalsa des Beni Hammad. Une                       |
| Beylië       | Capitale berbère de l'Afrique da Nord                 |
|              | au Xle Siècle, Paris, 1909.                           |
| Bloches      | : Le Messianisme dans L'hétérodoxie Musel?            |
|              | mone. Paris, 1903.                                    |
|              | : Brudes sar l'ésorérisme anusulman Paris.            |
|              | 1910.                                                 |
| ·Bowen       | The last Buwayhids. J. R. A. S. April                 |
|              | 1929, pp. 225-246                                     |
| Brémond      | : Berbères et Arabes. Paris, 1942.                    |
| Caben        | : Une Correspondance bûyide inédite.                  |
|              | Studi O: jentalistici in onore di G. Levă             |

Della Vida, 1956, pp 83 - 97.

Canaa4

- 3 Says al davia le Hamdanide. Alger, 1986.
- : Deux documents arabes sur Bardas Skleros, Stadi Bizantini e Necellenice Vol V/1; Rome, 1939.
- 2 L'impérialisme des Fatimides et leur propagande. A. L. E. O. VI, 1942 7. p. 156 193.
- : Deux épisodes des relations diplomatiques arabo-byzactines au Xe Siècle. Alger, 1950.
- : Histoire de la dynastie sies Hamdanides de Jazira et de Syrie, tl. Pasis, 1933.

«Савадоча

La Dectrine Secrète des Fatimides d'Agypte, Ext. du Buil. de l'Inst. F. A. O. t. XVIII, Le Caige, 1920.

Cedrenus

Synopsis Historiae. Corpus Scriptiorum bistoriae byzaoti. ae (C. S. H.B.) 1838 - 9.

**Dé**frémery

: Recherches et nouvelles recherches sur les Bathiniers ou lemzéliens de Syrie, J. A. [849.

De Gosje

- : Mémoires sur les Carmathes de Bahrain et les Tatimidse. Leide, 1886.
- : La Fin de l'Ampire des Curmathes éu Bahgain, J. A. 1895.

We Sany

- Esmaelienne, J. A. 1824.
- Exposé de la Religion des Dinzes et Précédé d'une introduction et de la vie du Khalife Makem Binnas Allah, 2 Vel. Paris, 1838.

De Tassy

: Mémoire sur les noms propres et sur les tirres [Musulmans. J. A. 1854, till, p. 422-518.

Diehl (Ch)

: Histoire de l'Empire byzantio. Paris, 1926.

Döğger

: Regesten der Kaiseruskunden des Ostromischen Reiches I. Berlin - Munich, 1924.

Dozy

: Supplément aux dictionnaires arabes. 2 ed. Leyden, 1881.

Dussaud

: Mistoire et réligion des Mosairis. Parie, 1900.

· Bocyclopédie de l'Islam 1éd j Zed.

Preytag :

: Ceschichte der dynastien der Hamdariden in Mosul und Aleppo Z. D. M., G. X. XI. 1836 - 1857.

Gaudefroy Demombynes et Platonov : Le Monde musulman et byzantin jus ju'aux Croisades. Paris, 1931.

Gottheil

: A distinguished family of Fatimide Cadis.
J. A. O. S., XXVII, 1906, p. 217-296.

Guyard

: Fragments relatifs à la doctrine des Ismaélis. Paris, 1874

Massan ibrahimi

: Relations between the Fatimids in North Africa and Egypt.

(علا كلية الأهامية ع العدد من والجزء ع عديسمبر 191)

Mamesoi

: A compendima of hemaili Esoteric (Zahru'l-Maisai) Isl. Colt. Xi, 1937. p. 216 - 220.

Mäggi

: The Origins of the Ornze People and Religion. Columbia, 1929.

: Mistory of Syria. London, 1951.

Hogasth

: Arabia. Oxford, 1922.

Iwanow.

- A Guide to Ismaili Literature. London, 1933.
- : The Organization of the Fatimid Propaganda. J. B. B. R. A. S., Vol 15., 1939, P.1-35.
- : Ismailis and Qarmatians, J. B. B. R. A. S., 1940, p. 43-85.
- : Ismaili Tradition Concerning the Rice of the Fatimids. Oxford, 1942.
- : The alleged Founder of Ismailism. Bombay, 1946.
- : Studies in the Early Persian Ismailiam. Leiden, 1947. The Ismaili Society Series. No. 3.

Kremer

: Calturgeschichte des Orients unter den Chalifen 2 Bande. Vienna, 1875-1877.

Lane - Poole

: History of Egypt in the Middle Ages. London, 1901.

Lavoix

: Catalogue des monnaies musimanes de la Bibliostèque Nationale, 13 : Rgypte et Syrie 8, 1896.

Léon Diacre ed. ?

· CSBD . 1828.

Lewis

origins of Isma'ilism; a study of the historical background of the Fatimial Caliphate. Cambridge, 1920.

DE 31

: Folemics on the origin of the Fatim! Caliphs. London, 1934.

A Tall

the Fatimid Caliphs, Wol. Oxford, 1920.

Magoliouth

: On Mahdis and Mahdism, Proceedings of the British Academy Vol. VII, pp 1-21.

**M**inorsky

: La domination des Daflazalten.

Ni chelson ())

: An Account of the Establishment of the Fatemite Dynasty in Africa. Tubingen, 1840.

O'Leary

: A short bistory of the Fatimid khalifate. Landon, 1953.

Quatre.

: Vie du Calife fatimide Moeizz lidin Allah... J. A. 1836.

Recueil des Historiens des Croisades! Hist. Occ. tl - VI. Paris 1844-86; Hist. Arm. 1-2. 1869: Hist. Gr 1-2. Paris.

Runciman

- : A History of the Firist Bulgarian Empire.
  Londor, 1930.
- : La Civilisation byzantine 330-1453. trad-Lévy, Paris, 1952.

Schlumberger

- : L'Epopée Byzantine à la Fin du Dixièmesiècle, 3 Vol. Paris, 1896-1905.
- : Un Empreur byzantin au X Siècles Nicephore Phocas Paris, 1890.

Snouck Hurgronje

: Der Mahdi. Revue Coloniale Internationale. 1886.

Stern-

: Herterdox Ismâ'ilism at the time of al-Mu'izz. B. S. O. A. S. 17, 1955, pp. 10-33

Vatikiotis

- : A Reconstruction of the Fatimid Theory of the State. Isl Cult. 28 3 1954, pp. 399-409.
- The Syncretic Origins of the Fatimid' Da'wa, lel. Cult. 28, 1954, pp. 475 491.

Wenleresse

1938.

Wiet

: Les pays des Alaquites Tours, 1940. : L'Egypte musulmange de la conquête arabe à la Conquête ottomane t IV. Le Caire, et Combe et Sauvaget: Répertoire chronologique d'épigraphien arabe. Le Caire, 1931.

Wolff

: Die Drusen und ihre Vorlaufr. Leipzig. 1845.

Wüssenfeld

: Geschichte der Fetimiden Chalifen. Gottingen, 1881.

Zananisi

: L'Egypte et l'équilibre du Levant au Moyon Age. Mêrseille, 1935.

### ء ۔ الکشاف

الأخيد ١٩٥٥ ، ٧٥ ، ١٩٠

أرسانيوس ٢٠٧٠، ١

الأزمر مد .

الأهسلام ان الأثير ١٦٥. ابن أبي توبان ٩٥ ، ٨٦. وين أبي الموام ٩٩ ، ١٠٠٧ ، ١٩٤ . این دولس ۱۷۰ -- ۱۷۷ . . teo a le str it ابن ٥١٤٦ سه شد ١٤١٥ ١٤١٥ اين ځادوني ١١٤٪ ١١٤ . . . ایندوای ۲۷۰ - ۲۷۲ ---المن طاهر الوزان ٥٠ . ابن مضاري ١٦٤ . ان محار ۲۹ ، ۲۰۱۹ ، ۴۶ ، ۲۹ ، ۲۷ ، . 97 6 9 ابن الصيد 87. این کامی ۴۹ ، ۴۷ ، ۴۳ ا این انتم م این مانی ه ۱۹ م ۷۰ . .

ابن الهيم ٢٤ -- ١٥٠

حسان بن المفرج ۲۳ ، ۱۰۳۰ . الحسن بن أحمد الأعصم ۲۷ ، ۱۳۰۰ ۲۰ . حمد ان بن الأشعث ۲۱ . الحسين بن عوص ۲۵ ، ۱۰ ه ، ۲۳۹ فا بعدها الحسين بن على ۱۰ . الحسين بن النمان ۲۲ .

الحسين بي النمال ١٧٠ . الحدانيون ٢٩١ فا بمدها، ١٧٥ - ١٣٦ . حرة بن على ١١٧ فا بمدها ، ١٧١ . خت كين ١١٤ ، ١٧٥ . خطير اللك ١٧٩ .

هاميانوس الديلاسني**وس ۲۳۲.** 

الدرزي ۱۹۰۲ه ۱۰۹ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ که

الدروز ۵ ، ۷ ، ۱ ، ۱۰۷ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ . . ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ . فایمدها .

> دی ساسی ۱۱۰ ه ۱۲۳ . راشدهٔ ۸۱ .

الروذراو**ری** ۳۳ \* الروذباری ۴۰ •

الروس ۱۳۹ م ۱۳۱ ه الروم ۵۰ ه ۱۳۹ فا بعدها . ریدان الصقل ( زیدان ) ۴۳ .

زخاریا ۱۰۳۰ زرعهٔ بن میسی ۱۰۰

رَمْكَيْسَ (إِنْ الشِعَقِينَ ) ١٣٠ -زناتة ١٥٤

زویلهٔ ۱۰۱۰ زید ن علی ۱۳۸

ست الله (سيدة الله ٢٠ ( ١٩٣٥ م. ١٩٣٥ م.

AP 3 PP 39 12 39 P3 9P1 2-

سجنتون في سعيد ١٩٤٥ سعد المولة ١٣٠٥ ١٩١٥ سكين ١٧٦٠ السلق ١٠٩٠ سيف العولة ١٢١٠ السيوطى ١٠٤٠

الشانس ۲۲ ، ۸۷ . سالع بن علی ۵ ؛ سالع بن درداس ۱۳۹ .

سنهاجة ۲۸ ، ۱۹۵ فا بسدها ، ۱۳۵ . الظاهر ۵۳ ، ۸۹ ، ۹۵ ، ۲۰۱ ، ۳۳ . ۱۷۳ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ،

«العباسيون ١٢٩ ، ١٣٧ فا بعدها عيد الرحم بن الباس ١٧٧ قا بقدها . عبد العزيز بن عجد ٦٨٠٠ عبد الله بن سبا ۲۷ ، ۷۴ ،

سعبيد الله المهدى ١٤ - ٢٧٤١.

. همان بن عفان ۹ ، ۹ و ..

المزيز بالله ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٩ ، ١٩٠١ ، ٩٠٤ 70, 40, 40, 47, 47, 48 . 12 . . 144 . 144 -- 14. . 107 127 6 164

المقيليون ١٤١ ، ١٤٢ .

-عضد الدولة ١٣٩ ، ١٤٠ .

حمر بن الحطاب ٨ ، ١٦ ، ٩ ه ، ٥ ٧ ، ٥ ٩ ، . . . A

شعمو بن عبد المترين ٨ ٥ ٦ ١ أ ٠ ٤٥ ٩ ٥٥٠

البلاقة ٢٧٢ .

سعل بن أبي طالب ٥ -- ١٩ . ١٩ ، ١٧ ، . 184 . 181 . 114 . 114

۔۔علم بن الحسين المغربي ٥٩ ء ٧٥٧ . معل بن عمر المداس ٣٠ ۽ ٥٠ . على بن الفضل ٢٤٦ -- ٧٤٧.

على بن النمان ٢٠ ، ٧٧ .

سعلی بن یونس ۸۱ .

عیسی بن نسطورس ۸۵ 🐇 💮

منان ۱۲۳ . خین ۵۱ ، ۲۱ ، ۹۲ .

خاتك ٢٦٥ .

ddaf 77 : 44 : 431 . الفضل بن جعفر ٥ ٠ . الفضل بن الحسن ١٦٢ . فيد ۲ ه ۽ ۳ ه ۾ ع ۾ ٠ القادر بالله ١٤١ — ١٤٢. القراسطة ٧٧ ه ٧٧ ٧٩ ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ . . 197 . lade la téh (187 قراوش ۱٤۱ .

القاقشندي ۲۸. کتابه ۱۵ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۳۵ . 14. . 106 . 7. . 47 المكرماني ( حميد الدين ) ٨٤ ، ١٩٦٠. الواوه ۱۳۰ ، ۱۳۳ .

مالك بن ألى ٧٧ ، ٨٧ .

مالك بن سعيد ٦٨.

هدين احياعيل ١٧ . ١٧ . ١٤٤ . عمد بن النمان ۲۰، ۲۰، ۷۲، ۷۲، ۸۷، ۸۷،

يحمود الغزنوي ١٤٦ .

المرداسيون ١٣٦ .

المسيحي ١٨١.

المستنصر بالله ١٠٣.

المعر بن باديس ٨٩ ، ١٩٣ فا بعدها ٠ المعن لدين افته ١٩ م ١٧ م ٢١ م ٧٧ م

CEN 5 TN . TN . TN . TV 63. 1 £ 6 1 1 7 6 1 7 6 7 8 6 7 8 ENOT CHACITAL NY 

القريزى ١٩ ، ٢٤ ، ٢٠ ع د ٢٨ عربوة به STATE OF THE STATE OF THE AT

اللفرج بن دخفل ۲۴ و م الله الله الله الله الله الله

بیت المقدس ۹۹ ، ۹۹ ، ۲۰۰ ، ۱۳۰ ت. القشوري ١٥٥ ، ٥٥ . تفيس ٠٤٠ . منجو تسكين ١٣١. الجزائر البعوية . البدى ۱۸ ء ۱۹ ء ۱۴۵ و الحزيرة ٣٢ ، ١٣٩ . المتصور ۱۱۲ ، ۱۱۳ ، الجزيرة المربية ١٤٦ فما بعدها ه المنصور بن باديس ١٠٦٠ ، ١٦٣٠ . جنوة ١٩٧. منصور بن عبدون ٤٥. ميدون ۱۳ ، ۱۹۶ . الجنزة ١٩١. ناصر الدولة ١٣٩. الحيشة ٠٠٠ ٤ ٤٠٠ ٤ هـ٠٠ . الحجاز ١٣٠ ، ١٤٩ ، ١٥٠ فا بعدها . النصيرية ١٩٩. النمان بن حيون ٥٦ ، ١٣٥٠ . حلب ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۱۲۱ ، ۲۸۱ ، سام النومختي ٩ . نقفور فوكاس ۱۲۹، ۱۳۰. حلوان ۱۷ . دستق ۱۳۰ ، ۱۳۷ ، ۱۷۸ . يحيى الأنطاكي ٩٩، ٥٩ ، ٩٨ ، دمياط ٤٠. ينال ١٥٨ -- ١٥٩ . رومية ( روبة ) ١٩٦. يوسن بنزيري (بلكين) ١٥٤ ـ ١٥٦ ، سجاماسة ١٠٠٠ سامية ١٤٠ -- ١٥٠ ه . الأماكن السند ١٤٧. الأحساء ٢ ١ .. الشام ٤٤ ، ٧٠ ، ٢٩ ، ٢٧ ، ٣٧ ، ٣٠ الأسكندرية ٢٠ ۽ ٤ ه ۽ ٩ ه ٩ س . ٩ ٩ آسيا الصغرى ١٧٩ . ١٠٧ فا سِدما ۽ ١٠٠٠ اطفيح ١١١. صقلية ١٦٢ ، ١٦٤ فا يعدما . لمفريقية ١٩٥ ء ١٩٤ ، ١٦٤ ، ١٦٨ . 188 الأندلى ١٧ ، ١٩ ، ١٩٨ ، ١٩٢ ، طرابلس ۱۰ ء ۱۰۵ م ۲۰۱ م ۲۰۷ م ۲۰۱

۱۳۱ کیهٔ ۱۳۱ .

برقة ٥٦ فا يعدها.

بلبیس ۲۰ م ۲۰ ۰

بغداد ۱۳۸ ء ۱۶۰ ء ۱۶۹ ء

البحرين ۲۱،۱۳ ، ۲۲،۲۲ م ۱٤۸ م ۱٤۸.

طورسيناء ١٠٠٠ . العراق ١٠٠ ۽ ٢٢ ۽ ٢٥ ، ٤٥ ، ٣٧ ... ١٣٧ فا بعدها ۽ ١٤٩ . غدير خم ٢١ ۽ ٧٠ . ظرس ٢١٧ ، ٢٣٧ .

النصاط ۲۹ ۹۹۱ ، ۳۰

. فلسرهايت • ۱۴ .

الفيوم ١٦٥.

. A 3 2 7 1 5 8 0 1 2 7 7 1 .

القيطنطينية والاد مس ١٣٧ ه ١٩٧٠ .

- قلورية (كالبري) ١٦٦.

القيروان ١٥٧ ، ١٩٤٠ .

الكوفة ١٩ ، ٧٧ .

مالطة ١٦٦.

المدينة ٢٠ و ، ٥ و فا بعدها .

-m 11013A13P13P73P73P73

القس ٨١.

، المسالي ا ع ا

الهدية ١٩ ؟ ١٩٥٠.

اللوصل ١٤١.

النوبة ١٠٠٠ ، ١٠٥ .

مجر ۲۹ .

المند ٧٠ .

الين ١٤٦،١٣ فابعدها.

# الملاحق

## الملحق رقم ١

سجل الحليفة الهاكم بأمر الله ، إلى هارون بن عجد القائم بالدعوة بالمين (ميون الأخبار ٢٧١/١ -- ٢٧٢)

حسين الهمداني ، الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن ، من ٢٠٠ ملحق رام (١)

بسم اقله الرحمن الرحم ، الحمد لله رمه الطالب .

من عبد الله ووليه الإمام، المنصور بالله أبى على ، الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين، الى هارون المن محمد .

سلام الله عليك ، فإن أمير المؤمنين عسد اليك الله الذي لا إله إلا هو ، ويصأله أن يصلى على جده محمد خاتم النبيين ، وسيد المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وسلم تسليا. أما بعداً ، فالحد الذي نعمه لا تممي على من أطاع وعمى ، فنو الطاهة الم به من نعمة ولا ، وذو المصية إلى حد ما أه علا . يستفيد هذا بشكره رحمة ورضوانا ، كل يستفيد ذلك يُستفيد هذا بشكره رحمة ورضوانا ، كل يستفيد ذلك يُستفيد هذا بشكره وي حسابه . فأما من أو تى كتابه ، في حسابه . فأما من أو تى كتابه في مينه فسوف بدعو ثبورا ، ويصل صعيرا .

وإن الذي كتبت به يامارون بن عدد عنك وعن المؤمنين بأوض البن ، على يد العروف بأبي المغير بن عدد بن عدد بن بوسف، بناويخ بوم الاثنين أثمان ليال خلون من ههر شواله سنة تسمين وتأميانة، قد وصل ، فأما ما شرحت من خبر من طلبت ما لم يكتب له ويقسم ، فأمر ، لابد أن ينقم، وذكره بعار له سوف يوسم .

وأما ما ذكرت إنفاذه على يه رسونك من قرابين المؤمنين، فهو من الدهب وزن سبعين حرها ومن الورق الفها درم ، نادة يتقبل لمن عملومن يسل من الصالحهات وهو مؤمن، فلا كفران لهجه و وزناله كاتبون ، وعليك أن تسفك بالمستجبين الواجب و وتتجنب بهم كل طريق عانب، لمكتاب الله وسنة نبيه جدنا عمد ، والمأخوذ عن آبائنا الأعمة المهدين صلوات الله على الني ووصيه وعليهم أجمين ، والمسموع من أقواه المحققين و لا المأخوذ عن ألسن المناس ، وليسكن فتواك المستفيدين في الحلال والحرام، من كتاب المعام، دون ما سواه من النكتب المفتدة .

وأما ما سألت إنفاذه إليك من الدواء المبارك ، فسيأتيك منه ما يجب في وقته على يد من يوثق بتأديته وأمانته ، وقد كتب إلى الحضرة مظفر بن زباد كتاباً ذكر حامله أنه ضاع منه في طريقه ، وسئل عما تضمنه؟ فحكى أن الذي يحفظه منه استدعاه من بأخذ عليه من الحضرة به فأجيب إلى الرجوع إليك في هذا إذ كنت منه قريباً ، ولما هذه منهبله منصوباً ، فاعرف ذلك ، واطلع ماعند مظفر وفقه الله ، وطالع الحضوة إن شاه الله . .

والسلام عليك ورحمة الله .

وكتب لعشر خاون من ذى القعدة من إحدى وتسعين وثايالة. والحدثة رب العالمين ، وصلى الله على عجد ، وآله الطاعرين ، وسلم عليه وعليهم أجمين .

## ملحق رقم ۲

صيفة الأمان ، الذي أخرج لحسين بن جوهر عيونالأخبار ، ٧/٦ ورقا ٢٤٨٤ — ٢٥١

بسم الله الرحمن الرحيم .

أما بعد ، فإنك بأمير المؤمنين ظهرت ، وبسقيا نسمه نبت ، وأغصائها أقلتك ، ودوحاتها؛ أظلتك ، وعهدها تميمتك ، وعقدها ذخرك وغنيمتك ، وكم لآباء أمير المؤمنين على أبائك نسم أمثالها ، ونيهم عوائدها وبواديها وأشكالهاء فاشتروهم بمن التجار، وملكوهم أزمة الأحرار ، وأعطوهم أعنة السكبار ، وجعلوا أعقابهم ملوك الأنطار، وأعلام الأمصار ؛ قصاروا رؤساء بعد أن كانوا أذناباً ، وصدروا بعد أن كانوا أعقاباً ، فقادوا العساكر ، ورقوا رءوس المنابر .. وركبوا رقاب الدهر ، وحكموا في الأموال والدماء ينافذ الأمر ، وأبتى ذلك أمير للؤمنين ووفره ، وأناس بسجاله وادره ، ولم ينقصر بك على ذلك حتى جذب بصنيمك من مطارح العبيد، إلى مطالع الأحرار الصيد ، فعقد لك الوزارة والقراد وجللك وداء العز والسيادة م وألقى اليك مقاليد الأمر ، وبسط يديك في البدو والمصر ، وأعطاك ما لم تسم بك إليه همة ، وخولك مالم يبلغ بك اليه أمنية ، وفضلك على كثير من ، اليه ، وعصبه وأدانيه وأقاربه ، وعظم خطرك وقدرك ، وأنفذ صيتك وذكرك ، تنهمي وتأس ، وترر وتصدر ، وتنفع وتضر ، وتسوء وتسر ، وصرت بشدة أمرك ورفعة قدرك جياراً عظيا ، وسلطاناً قوعاً ، تعضى ما شئته ولا تناقش ، وتملك ما أردت ولا تمارش ، ولم يدر أن مثل إحسانه البك بكفر ، ومثل متجره نيك يخسر ، فبطرت عيشك ، ونسيت أمسك ، وجهات نفسك، وخنت ولى تعميك ، وعصيت مالك ناصيتك ، فاستبدأت بشعار الطاعة جلبات المصية ، وركبت بمركب العبودية سركب الحرية ، وأوضعت وأوجفت قائد الضلالة والجيالة ، ونقضت العهد وحللت العقدء وحيل إليك بسوء نيتك وسقم طويتك، الغدر الذى وليت عليه ، فغانلت

أن أمير المؤمنين - وبعض الفلن أم - قال هما عاهدك و وبدا له فيا عالمدك - وحلفاه ون ذلك - وما عسى - غفر الله لك - أن تقول إذا تناقلات زايك الألي المادلة ، وبئت حديثك الأندية الحانة ، وما عذوك إذا قيل الله لم غرجت عن الأوطان ، وتطرحت أي البلدان ، وغليت دارك التي فيها درجت ، ومنها خرجت ، وقلدت نفسك بما لا يدمضه الاعتذار ، ولا يعقيه الايل والنهار ، ولم يثلم لك مال ، ولا يغير أك حال ، ولم تبعر ثوب المسكرامة و ولم تسلب ظل السلامة ، نموذ بالله العظيم من نعمة تتمرى عن جلبابها ، ومرهبة تصابح من إهابها ؟ ومع ذلك فندعى أنا نبتني الك الفوائل ، وننصب لك الحبائل ، ونقصد منك المقاتل ، ونشره إلى حيازة مالك ، ونسارع إلى استضامة حالك، لا عن دلالة تقيمها وتظهرها ، ولا عن حجة تتدلى بها وتذكرها ، إلا إرادة أن يتداول الناس دعواك ، ويتفاوضوا شكواك ، فيغيل في نفوسهم ، و إثرر في ناويهم ، أن الله رخصة فيا ارتكبته ، وفسعة فيا اجتنيته ، وياقة لوكانت المهمة منك بنا واقمة ، لكانت طاعتك لنا أزين من مخالفتنا ، كبف وعلام الحفايا والفيوب ، والمطلم على الضائر في القلوب ، يشهد عليك باستحالة مائذ كره ، ويناقض ما تضمره ، ولو كان أمير المؤمنين يريد بك سودا ، ويبغى الله مكروها ، لـكان مرامه أيسم ، وطريقه أحضر ، ولأخذك جهرا ، وأسرك تهرا ، ولم يراقب فيك أمرا ؛ فإن الله تمالي قدره ، ولله تمالي القدرة التي لو رام بها البر لأغرقه ، أو البحر الأحرقه ، أو الجبل الراسي لدكدكه ، والفلك الدوار الأمسكه ؛ فإن نزلت من مطية العصيان ، وخلمت خُلُمَةُ الطَّفْيَانَ ، واستقلت عثرتك ، واستففرت ذنبك ، وأتبت إلى باب مولاك ، ورجعت إلى آخرتك وأولاك ، وجدته عِليك عطوفا ، وبك رموفا ، ولعذرك عهدا ، ولجريرتك متغمداً ، فيسمم ذيله على ذاويك ، ويسبل سنره على عبوبك ، ويشملك أمانه الذي لابسه يوقى النار ، وتصرف عنه آفات الليل والنهار ، وبردك إلى سبيل وقائك ، ويعيد إلى أرضك صوب سمائك ، ويعطف عليك بالحفظ والاستقامة إليك ، والشح عليك ، ورفع الغلبة عنك ، والقاء كلام الوحشين منك ، فيرد اقطاعك ورسومك ، ويراعي أمورك وحقوقك ، فنشتد أواخيك ، وتحمى نواحيك ، وتزاد على ماكنت تعويه ، وتعطى أكثر مما ترومه وتهتنيه ، وتسكون في أيامه مرفها مبجلا ، وفي دولته معززاً ومفضلا ، مرفوعاً عن بذلة المدمه ، كولا على جلالة الحرمة ، مساعاً فيا تطابه وتبواه ، مسوعاً ما تقترحك وتتمناه ، ومشغماً فيا تلتمسه ، عجاباً إلى ماترومه وتغمله ؛ فإن أبيت إلا الإباء والعلى والجماح والعتني ه فا أمون انتسافك ، وما أيسر اختطافك ، وما أقرب ما تلتف هليك الحبائل ، وتعييط يك النوائل ، وتساورك المنية ، وتعيط بك الأمنية ، وقد أعذر من أغذر ، والسلام على من أبصر ونسكر.

والحدية رب العالمين ، وصلى أن على عبد نهيه ، وآله الطاعرين .

(م - ١٦ الحاكم بأمر الله)

ت نسخة السجل الذي وجد مهامًا على المهاهد في غيبة مولا فا الإمام الحاكم عنطوط بدار الكتب الصرية ، رقم 87 عقائد النحل، وعطوط بالمكتبة الأملية بباديس، وعلم بدار الكتب 1878 ، وعنان ، الحاكم بأمرالة ، س 9 0 7 - 3 7 8

بسم أف الرعن الرعي.

والماقية لن تية فل من وصن الغافلين ، وانتال عن حول الجاهلين ، وأخاص منه اليقين ، فياهر بالبوبة إلى الله تعالى ، وإلى وليه وحجته ملى العالمين ، وخليفته فى أرضه ، وأدبته على خلقه أمير المؤمنين ، واغتم الفوز مع المطهرين والتقين ، ولم يكذب بيوم الدين ، وكان بالنيب من المصدقين ، والموقنين ، وأعتقد أن الساهة آئية بفتة الا ربب فيها ، وأن الله في فيم أجر المحدين ، ولا عدوان إلا على الطالمين ، المراجعة المالية بالمؤمن ، المحدين ، وكان الله ومنه ، المحدين ، المحدين بيوم الدين ، المفتوعة المؤمن ، المحدين بيوم الدين ، المفتوعة المؤمن ، والمحدين ، والمعدين ، والمحدين ، والمحدين ، والمحدين ، والمحدين ، والمحدين ، والمحدين ، والموث ، المحدين ، والمحدين ، والمحدين ، والمحدين ، وعدين ، والمحدين ، والمحدين ، والمحدين ، وعدين ، والمحدين المالمين ، والمحدين ، والمحدين المالمين ، والمحدين المالمين ، والمحدين ، والمحدين المالمين ، والمحدين المالمين ، والمحدين ، والمحدين المالمين ، والمحدين المالمين ، والمحدين ، والمحدين ، والمحدين ، والمحدين المالمين ، والمحدين ، والمحدين المالمين ، والمحدين المالمين ، والمحدين المالمين ، والمحدين ، والمحدين المالمين المالمين المالمين المالمين ، والمحدين المالمين المال

أما بعد ، أيها الناس نقد سبق إليم من الوعد والوعظ والوعيد ، من ولى أمركم وإمام عصركم ، وخلف أنها الناس نقد سبق إليم من الوعد والوعظ والوعيد ، من ولى أمركم وجعم المرتبع ، وغلفته الشاهد عليم عوبالمد عليه والمحافظ عنه عن الأعدار والأغدار ما فيه بلاغ أن سبع وأطاع ، واهتدى وجاهد نقسه تمن المؤتوي وآثر الأخرة عن الدليا ، وأثم مع ذلك في وادى الجهالة اسبعون وقل ليه الضلاة المؤتوي وتلعنون ، كلا أن على والموف تعلون ، م كلا موقون بومسكم الذي كشم به توعدون ؟ كلا سوف تعلون ، م كلا محتول تعلون ، كلا لو تعلون علم البقين ، وقد عامتم معتمر السكافة ، أن جبع ما ورثه القالم الأولية وتخليفته في أرضه ، أنبر المؤتني ، سلام الله عليه ، من النعم الفائمرة والباطنة ، قد منوالا كثار والإنكان بفضله كرمه ، حسب ما رأى سلام الله عليه ، ولم ينغل مجزيل معالمة ، هن كتابه من المقى فياعلم عن الموالم ينفل عزيل معالمة ، هن كتابه من المقى فياعلم كنه أوم يشاركم في من أسلام الله عليه وقد حزم من فضاء ومكنته ، لأمر سبق في عكنته ، وهو سلام الله عليه أعلم ، في كتابه من المقى فياعلم عن أحد من الأمم القين ما لم ينل مثله بصم من الماضية من أسلاف كم ، ولا أحرك اوة أنها منه أحد من الأمم القين منافيا منه أبيا منه أحد من المام القين منافيا منه المام ين قياد من المام الله على من أسلام الله على منافيا منه أحد من المام القين منافيا منه المام ين قياد من المام القين منافيا منه أعد من المام القين منافيا منه أبيا منه أحد من المام القين منافيا منه أبيا منه أحد من المام القين منافيا منه أبيا منه أحد من المام القين منافيا منه أبيا منه أبيا منه أحد من الأم الذي من قياد من المام الذي المام الذي المنافيا من المام المنافيا من المام المام المنافيا من المام الما

ولي الله باستحقاق ، ولا بعمل هامل مذكم من ذكر وأنى ، بل منة منه عليكم ، واطفا بكم ورأفة ورعه ، واختارا لببلوكم أيكم أحسن عملا ي وانمر نوا قدر ما خصصكم به في عصره من نمعه ، وحسن منه ، وجيل لعلقه ، وعظم فضله واحسانه ، هون من قد صلف من قبل كم ؟ عاشكروا الله ووليه كتبرا على ما خولكم من فضله ، وأملكم تشكرون ، وتصاون عملا يرضى ويضامي أعمال الأمم السالفين أضمافا ، حسب ما ضاعفه لسكم ولى اقة في عصره من نعمه العلم اهرة الجليلة ، من القناطير المتنظرة من الذهب وانفضة ، والحيل السومة والأنمام ، إلى غير ذلك من الأرزاق ، والأنطاع والشياع وغيره من أغراش الدنيا ، على اختلاف أصناف إحسانه ، ورقى خاصتكم وعامتكم إلى الدرجات العالمية ، والرتب العامية ، انتفوا مسائلك أولى الألباب ، وأمركم وشرفكم بأحس الألقاب ، وجولكم في الأرض مشرقا ومفريا ، وسملا وجبلا ، وبراً وبحرا ، فأنتم ملوكها وسلاطينها ، وجباة أموالها ، تفك لحكم عادة ول الله الركاب ، و تنقاد البكم الوفود والأعزاب ، وأن تعدوا نسة الله لا تحصوما ؟ فههم في فغيل أسير المؤمنين ، سيلام الله عليه ، رخدا بنير عمل ، وترجون بعد ذلك حسن .آب ومن نعمه الباطنة عليكم ، عسك كمن ظاهر مرامكم بحوالانه ، تعمرون بممان دنياتكم ، وترجون بها عبائكم ، والفوز في آخر السكم ، فقد تعنون على الله واليه والمانكم ، بل الله على عليكم لَّذَ عدا كُم اللَّ عان ، قأنتُم منظاهرون بالعااعة متمكون بالمصية ، ولو استنعم على الطريقة الوسطى ۽ لا صفيم ماه غدي . ثم من نصه الباطنة عليكم احياؤه لدن الإحلام والإيمان ، الني هي الدين عند الله وبه شرفتم وظهرتم في عصره على جميع المذاهب والأهبان ، وميزتم من صبعة الأوثان ، وأبانهم عنمكم بالذاة والحروان ، وهدم كنائسهم ، وممالم أديانهم ، وقد كانت قدعة من قدم الزمان ، وانقادت الذمة إليكم طوعا وكرحا ، فدخلوا في دين أقة أفواجا ي وبني الجوامع وشيدها ، وعمر المساجد ورخرفها ، وأعام المعلاة في أوعاتها ، والزكاة في حقها وواجباتها ، وأتام الحج والجهاد ، وعمر بيت الله الحرام ، وأنام دمام الإسلام ، وفتج ببوت أمواله ، وأنفق في سبيله ، وخفر الماج بساكره ، وحفر الآبار ، وآمن السبيل والأقطار، وهمر السقايات ، وأخرج على الكافة الصدقات ، وسنر المورات ، وترك الطامانة ه ورفع عن خاصتكم وعامتكم الرسوموالواجبات ، التي جعلها الله تعالى عليكم من المفترضات ، وقسم الأرض على الحكافة شدا شبرا ، وداولها بين الناس حينا ودهرا ، وفتح لـكم أبواب دعوته ، وأُبدَكُم بما خعه الله من حكمته ي ليهديكم بها لمل رحمته ، ويحشكم على طاعته ه وطاعة رسول وأوليائه عليهمااسلام ، لتباغوامبالغ الصالحين ؛ فشيئم العلم والحسكمة ، وكفرتم بالفضل والنمنة ، ونبذتم ذلك وراءظهوركم ، وآثرتم عليه الدنياكا آثرها قبلكم بنو لمسرائيل، فى قصة موسى عليه الملام ، فلم يجبركم ولى الله عليه السلام . وغلق باب دعوته ، وأظهر لكم الحسكة ، وفتح لسكم حارج قصره دار علم ، حوت من جبع علوم الدين وآدامه ، وفقه السكمتاب ، في الحلال والحرام ، والقضايا والأحكام ، عما هو في صحف الأولين ، وصحف إيراهيم ويوسى صلى الله عليهم أجمين ، و أمدكم بالأوراق والأرزاق والحبر والأقلام ؟ المدركوا

بناك ما تخطون به وتسفيصرون ، وبه من الجيل تفوذون ، وقد كنتم قبل ذاك م طلب بعضه تعبدون ، فرقصتهو وتصرع ، ومن جيمه أعرضم ، إعراض الضاين ، ولم يردكم ذاك الافرارا و وعال بكم الهوى الى الوبقات ، و مكنم من اكتماب الديثات ، و الفيم العلم ، وأظهر م الجول ، وكاثر بغيام ومرحكم على الأوشى و حتى كاد لها أن تضبع إلى الله تعالى فيكنَّام من كاثرة جوركم ومرحكم عليها ، وولى الله صلام الله منبه ، ، مكافع فيكم وجاء أن تديقظ خاصتكم ، وتعتنين من المكر والجهل عامدكم ، فاازددم الاطفيانا وعصوانا واختلافا و المناجون بالأم والمدوان ومصيه الرسول ه وعدو الله وعدو أمير المؤمنين وقد تسر عن الفساد يده عافة من سطوات ول الله ، ورض منه بالسالة والمادنة وحتى أوس الأميرالمؤونين سلام الله عليه عدى عاصده ، ولا ضد بمانده ، والمال من منيته طيف وعل ، وأنم محمر الماس والمام يعضرته ، تضمكم دولته ، وتشملكم ولايته ، وتلزمكم طاعته ، وأنتم مع ما نقدم ذكره هْن مَمَاوِئْسِكُمْ مُتَّمَانَدُ فِي مُتَمَانِدِ فِي مِنْزَاحَمْنِينَ ﴾ مِجاهد بَعْنَ كُمْ بَعْضًا كالروم وأغزو جرأة على الله يغير عافة منه ولا ترقب ، ولا ينهوكم عن سفك الدماء واعتلا الحرم دين من الله ، ولا والارا من اما كم ولا يقينا ، قد غلب عليكم الجهل فلن ترجو الله وفارا ، وأن تقولوا إن الهام عصركم واحد ، وأن الإسلام والإعان قد شمالكم وجمكم عبت طاعة الله وطاعة رسوله ، ووايه أمير المؤمنين - الأعالة عليه ، فإنا لله وإنا إليه وأعسون . فأى نازلة هي أكر منها ، وأى شمانة العدوة وبلكم أعظم من مثاوا . لقد أصبتم أبها الناس و, أنفسكم وأديانكم ، وأصف فيكم أعمد فلؤمنين سلام الله عليه ، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ، أفأمنتم أبها الفافلون أن يهديكم ما أصاب من كان قبلسكم من أصعاب الأبكة وقوم تبع ، ألم تسعموا قول الله تعالى " «ألم تركيف فعل ربك بعاد عرار مذات المهاد .... الذين طفو في البلاد ، فأكروا فيها الفساد، هَفْتِ عليهم وبك سوط عدامه ، إن ربك المارصاد. سورة الفير (٨٩) ٣ ؟ وقوله العالى : الأم نهاك الأولين م م إنتيمهم الآخرين م كذاك نعل بالمرمين، شورة الرسلات ١٩:٧٧ -﴿ ١٩ ﴾ ومثل هذا أكثر في كتاب الله عز وجل ، مما أصاب أجل الفساد والملاف والمنافقين والفسدين في الأرش به فقد غضب الله تمالي ووليه أمير المؤمنين سملام الله عليه ، من عظم إسراف الكانة أجمين عرواناله غرج من أوساطكم و قال الله ذو الجلال والإكرام: «وماكان الله ليمذيهم ، وأنت فيهم ٨٠٣٠ » . وعلامة سيقطولي الله تمالي ، تدل على سيقط الرس تبارك وتعالى ؟ فن دلائل إ غضب الإمام ، غلق باب دعوته ، ورفع بالس حكمته ، ونقل جيم هواؤين أوليائه وعبيده من قصره ، ومنعه عن الكانة سلامه ، وقد كان يخرج اليهم من مضرته ، ومنعه لهم من الجارس على مصاطب سقائل عرمه ، وامتناهه عن الصلاة عمم في الأعياد وفي شهر رمضان ۽ ومنه المؤذنين أن يسلموا عليه وقت الأذان ، ولا يقر كرونه ، ومنعه جيم الناس أن يقولوا مولانا ، ولا يقبلوا له التراب ، وذلك مفترض له على جيم أعل طاهته ، وأنهاؤه جيمهم عن الترجل له من ظهور الدواده ، ثم لباسه الصوف على أسناف الوانه ، وركو ، الأتان ، ومنمه أولياه ، وعبيده الركوب معه حسب العادة في موكبه ، ه

حرامتناهه إذامة المدود على أعل عصره ، وأشياه كثيرة خفيت عن الملم ، وهم عن بنيم ذاك أَنَّى هَمِرَهُ سَاهُونِهِ ﴾ أُستَمْعُودُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانَ ، فأنساهُم ذَّكُرُ اللَّهُ ﴾ أُولئك حزب الشيطان ، ألا أَنْ حَزْمَ الشَّيْطَانَ ثُمُ المُناسِرُونِ ، فقد عُرادُ ولي القَالَمِي الدُّمنين - سلام الله فليه - المُلق أجين سدى ، يخوخون ويلمبون في التيه والعس ، الذي آثرو، على الهدى ، كاثرك دوسي قومه سن آن الملاك أن يهجم عليهموهم لايعلمون ، وخرج دنهم وهم في شك منه فتلفون ، مذبذيون بين ذاك ، لا إلى الحق عليمون ، ولا إلى ولى الله يرجمون ، على الشمالي : هو أو و در داني الرسول ، وإلى أولى الأمر منهم لطمه الذين يستنبطونه منهم ٤ ٥ ٨ قيما الناس كارْمِ الله أو هذا والعظ ، ويديمنه و مظلم جهده الوعظة ، من الفقر و أطاعة إلى عقوالله تعالى ، و مفو و ليه أمم المؤدنين سملام الله عليه ، أعظم منسكم . فباللسيان تسكون النفلة ، وبالفقك نسكون الثننة ، وبالفتنة شكرون الهاركة ؟ وقد قال الله تبارك و تمالى : ه ول أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاموك ، فاستخفروا الله واستفر فم الرسول ، لوجلوا الله تواا رعياع ، عد ، و وال عز من فائل الامن تاسو أمن وعمل صالحاً هان ا فقيهب التوابين و يعب المتعليد بن ٢ ، ٢ ، ٢ و وال تبارك و تعالى : ٥ و إذا سألك عبادى من ، إُ فإنى قريب أجيب دعوة الراعي إذا دوان ١٠٠١ فر ١ والبدار البدار معص الناس أن وقام على براح من الأرض يكون أول طريق سلكها أسر للؤمنين سلام الله هليه وقت أن استَمْ نَصُو أَعَيْنَكُم ، وتجنَّمُوا فيها بأنفسكم وأولادكم ، وطهروا فالوبكم ، وأخلصوا ليانسكم الله وجه الطاين ، و توبوا إليه توبة نصوحاً ، وتوسلوا إليه بأوجه الوسائل بالصفي عسكم والفقرة لكم ، وأن يرحكم بمودة وليه الهكم ؟ ويعطف بقلبه عليسكم ، فهو رحمة عليسكم وعلى جميع خلقه ، كما تال تباوك وتمالى لرسوله صلى الله عليه وعلى آله : ع وما أرسلناك إلا رحمة لأعالمين ٧٠ ، ٧٠٧ ، ٠

ظلمذارم الحذار أن يتفو أحد منكم لأمير المؤمنين سلام الله عليه أثراً ه ولا تكشفوا لله خبراً ، ولا تبرحوا في أول طريق يتوسل جيمكم ه كذلك أمراؤنا به فإذا اطلت عليمكم الرحة ع خرج ولى الله إمامكم باختياره راضياً عنكم ه ظاهراً في أوساطكم به فواظبوا على ذلك ليلا ونهاراً به قبل أن تحق الحاقة ، وتقرع القارعة ، ويفلق بابالرحة به وتعلى بأهل الخلاف والمناد النقمة ، وقد أعذر من ألذر به ونصح من قبلكم نفسه وحذر ، والحطاب لأولى الألباب منكم ، والتميين عليهم ، والمشيئة في تبارك وتعالى ، والتوفيق به ، والسلام على من أبدى ، وصدق بكلمات ربه الحسنى ،

وكتب مولى هولة أميرا الوسنين سلام الله عليه في عبر ذى القدة هدنة إحدى عمر قوار بهالله ، وسلى الله على عدسيدالمرساين، وخام النبيين، وسلم على الهالطاهرين، وحسبنا الله و نم الوكيل، أعتنظ أصحاب العمل بهذه الموعظة من التقين ، ولا عنم أحد من اسخها وظراء تها ، الله على مز و فق العمل عافيها من طاعة الله وطاعة وليه أمير المؤمنين ، سلام الله عليه . حرام حرام على من لا بنسخها ويقرأها على التوابين في جامع أسفل ، وحرام حرام على من قدر على شسخها ، وقد مرام على من قدر على شسخها ، وقد ، والحد فه وحده ،

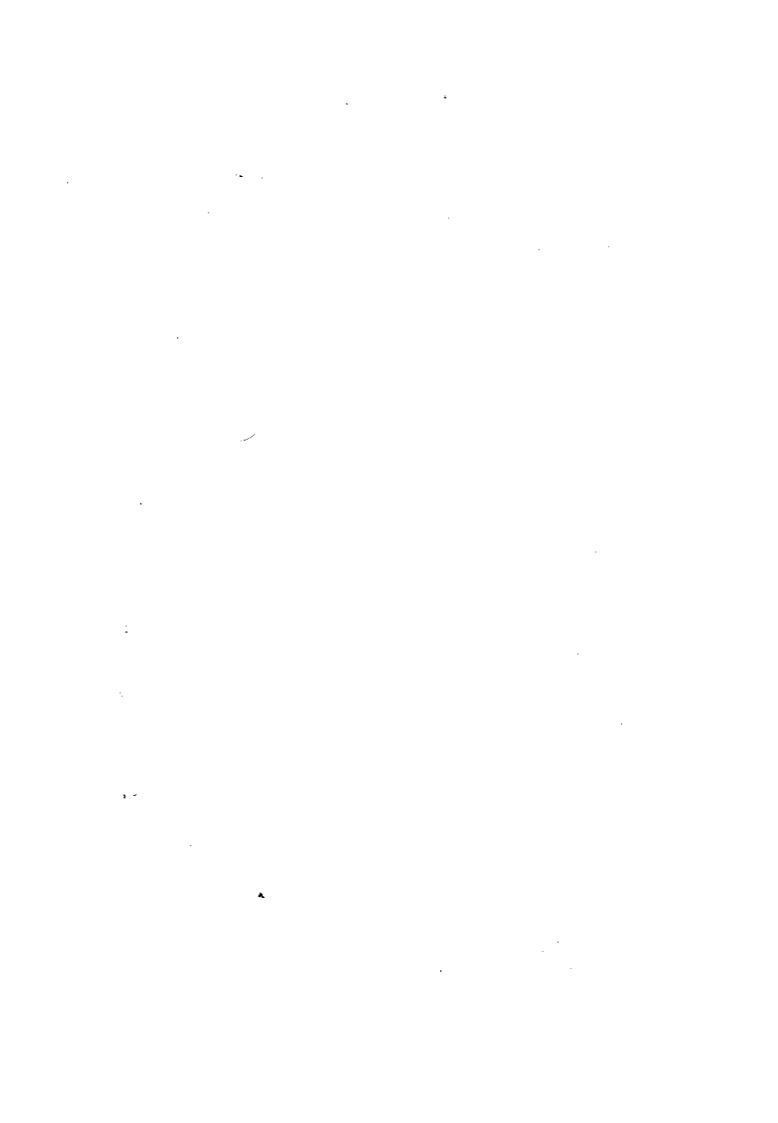

#### AL - HAKEM BIAMAR ALLAH Le Calife Blasphémé

par

Dr. A. M. MAGUED

Professeur de l'Histoire Islamique

A

La Faculté des Lettres

Et

Directeur du Centre des Etudes de Papyrologie Université de Ain Shams

Deuxième Edition

Le Caire 1983

· ,

Editeur
Librairie Anglo-Egyptienne